











أُوْلَلْبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِم وَأُولَلْبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَ نذَرْتَهُ مُ أَمْ لَرُنُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتُمُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى آبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَمْهُمْ عَذَا بُ عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَعُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٤ يُخَادِعُونَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْ دَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ فَكَ وَلَا اللَّهُ مَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًّا وَلَحْتُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ فَ وَإِذَا قِيلَ لَمْهُمُ لَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّكَ نَعْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلاَّ إِنَّهُ مُ هُمُ ٱلْفُسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشُعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ ءَامِنُواْ كُمَّ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُورُمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ۗ أَلاّ إِنَّهُ مُهُ ٱلسُّفَهَا اللَّهُ اللَّهُ السُّفَهَا اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَلَكِنَ لَّا يَعُلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوآْ ءَامَتَ وَإِذَا خَلَوا إِلَىٰ شَيْطِينِهِمْ قَالُواۤ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْنَهُنِ وُنَ ۞

الحيزء الأوّل

سورة البَقرة

ٱللَّهُ يَسْنَهُنِئُ بِهِمُ وَيُدُّهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعُمَهُونَ اللَّهُ أُولَٰلِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلطَّلَلَةَ بٱلْحُدَىٰ فَمَا رَجِحَت تِّحِكُ رَّهُمُ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ۞ مَكَلُمُرُ كَمَكُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقِدَ كَارًا فَلَتَّ أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمُاتِ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمْ الْمُصَمِّ الْمُصَمِّ الْمُحَدِّ عَمْ الْمُوْمِ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ الْمُ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَا نِهِمِ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ كَذَرَ ٱلْمُؤْتِ وَ اللَّهُ مُحِيظٌ بِٱلْكَافِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مُ مَّشَوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُواۚ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَاكُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ \* وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم \* لَعَلَّكُم نَتَّقُون ﴿ الَّذِي جَعَلَ الَّكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْسَرَجَ

الحيزء الأوّل

سورة البَقرة

فَأَخْتَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمِّ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَوُنَ ١٠٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْتَ عَلَىٰ عَبْدِ نَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثَلِهِ وَالْدُعُوا شُهَ دَاءَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلِدَ قَينَ اللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلِدَ قَينَ اللَّهِ فَإِن لَمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِيَارَةَ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُ مُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِكَ ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن شَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبُلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِمًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ١ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي مَا يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعُلَونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ

مِنْ بَعْدِ مِيشَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَارَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَبُفُسدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَلْمِكَ هُمُ ٱلْخُلِيرُونَ ﴿ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيثُكُرُ ثُمَّ يُحِيدُكُو ثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا اللهُ السَّمَوَيِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّبِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ اللَّهِ عَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسُجِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُرُّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكَ بِكَةِ فَقَالَ أَنْبُعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلَاءِ إِن كُنتُم صَلِدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْعَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُنَاكًا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعُهُم بأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ

إِنَّ أَعُلَدُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰ وَإِن وَٱلْأَرْضِ وَأَعُلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنُهُ وَنَ فَ وَإِذْ قُلْنَ الْمُلَاجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَاٰغِينَ ۞ وَقُلْنَا يَنْ عَادَمُ ٱسْحُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلاَ مِنْ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلَمِينَ ١٤ فَأَزَلَّهُ مَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بِغُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١ فَالَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُوَالتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْنَا ٱلْمِبطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْنِينَّاكُم مِّنِّي هُدَّى فَنَ تَبِعَ هُدَاى فَكَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ يَا يَاتِنَا أُوْلَا إِنَ أَصْعَابُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَابَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْتَمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَكُمْ ثُو عَلَيْكُمُّ

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ٤ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بَعْظٍ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَّنًا قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَٱتَّقُونِ ٤ وَلَا لَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بَٱلْسِلِ لِل وَتَكُتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ نَعْلَوُنَ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُافَةَ وَآرُكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ عَلَى الرَّاكِعِينَ عَلَى السَّاكِعِينَ \* أَتَأْمُ وَنَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبِرِ وَنَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنكُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبۡرِوَٱلصَّــَالُوةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَ قُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُ مُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَابَنَىٓ إِسْرَآءِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱتَّقَوُّا يُومًا لَا تَحِنِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وَفِي ذَالِكُمُ بَلَآءٍ مِن رَّبِّكُم عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم ٱلْحَتْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُتَ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ فَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُرَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعُدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وُبَ ٤ وَإِذْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَالَكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِلَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَاتُهُ أَنفُسَكُمُ بِآتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَنُوبُوا إِلَىٰ بَارِيجُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَالْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَحَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثُكُو ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنَ بَعُدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ ٱلْخَكَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ وِ ٱلْمُنَّ وَٱلسَّلُوكِي كُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَارَزَقْتَ نَكُمْ وَمَاظَلَوُنَا وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِونَ اللهِ

وَإِذْ قُلْنَا آدُخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَارِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ نَعْفِرُلَّكُمْ خَطَلْيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسَنِينَ ۞ فَسَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَ نَزَلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بَمَاكَ انُواْ يَفُسُقُونَ ۞ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرِ فَٱنْفَحَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْبًا قَدْعَكِمْ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزُقِ ٱللَّهِ وَلاَ تَعْثَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَا مُوسَحَلَ لَن نَصَبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَ كَبِّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِتَ تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَ وَقِتَ إِمَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتَدُدُلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَخَايِرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ يَّ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسُكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ

ذَالِكَ بِأَنْهَا مُ كَانُواْ يَكُفُ رُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيعِنَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَكَادُواْ وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَعِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَ نُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقًاكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَاكُمُ الطُّورَخُ ذُوا مَآءَ انَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذَّكُو المَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠٠٤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِينَ بَعَدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِ بَالْكَ وَلَقَدُ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ آعْتَ دَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَحُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكَلَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكَلَلًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُنتَقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَحِك لِقَوْمِيهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذُبِكُواْ بَقَ رَأً قَالُولًا أَتَتَغِّذُنَا هُنُولًا قَالَ أَعُوذُ بَآلِيَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١

الجزء الأوّل

سورة البقرة

قَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعَكَرُهُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكِّ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ٢ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَ مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّكَ مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّكَ بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِ بِنَ اللَّهُ قَالُوا آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّرِنَّكَ مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَطْرَ تَشَكِّبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَ مِنْكَا بَفَكَرُّةُ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَءُ ثُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُننُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمُوْتَىٰ وَرُيكُمْ وَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ فَيَ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِكَارَةِ أَقُ أَشَادُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِكَارَةِ لَمَا يَنْفَتَ رُمِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ

وَإِنَّ مِنْهَا

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَغُرْجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبُطُ مِنْ خَشْيَةُ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ \* أَفَكُمْعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ شُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعْلَوْنَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَكَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّ ثُونَهُم مِمَا فَتَعَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيحًا جُوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمُ أَتُحَدِّ ثُونَهُم بِمَا فَتَعَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيحًا جُوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمُ أَفَلا تَعْقلُونَ ١٠ أَوَلا يَعْلَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا آمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُرَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَكُم مِّمَا كَتَبَتُ أَيْدِهِمٌ وَوَنْلُ لَمْهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَلَهُدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهُدَهُ وَ

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعُلَونَ ٤٠٠ بَلَّى مَن كَسَبَ سَيِّعَةً وَأَخْطَتُ به عَطِيَّتَهُ وَأَوْلَ إِلَى أَصْعَابُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَّإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيتَاقَ بَنِي إِسُرَاءِيلَ لَانَعُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ وَبَّالُوَ الدِّينِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرُكِي وَٱلْيَتَ عَى وَٱلْسَاحِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُضُونَ ٤ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَاكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُرُ وَلَا تُخْرُجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيارِكُرُ ثُرَّا أَوْرَثُمْ وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ ۞ ثُرَّ أَنتُمْ هَلَوُلَآ ِ تَفْتُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمُ تَظَلْهَ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْ تُوكُرُ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُ رُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابِ وَتَكُفُ رُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَّاءُ مَن يَفْ عَلُ ذَالِكَ مِنكُمْرُ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَأَ

وَيُوْمِ ٱلْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ فِي أُولِكُمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُدِهِ عِبَّالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَكُرْيَرَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَمَ ۖ جَآءَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُويَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَريقًا كَذَّ بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَكَ عَلَيْهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَكَا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسَنَفَيْتُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَعَمُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَ فُواْ كَفَرُواْ بِعِيدَ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْفِرِبِنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْكُما ٱشْتَرَوْا بهِ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ غَضَبِ عَلَى غَضَب

الحزء الأوّل

سورة البَقرة



وَمَا هُوَ بِمُزَ حُرْجِهِ مِنَ ٱلْعَكَذَابِ أَن يُعَكِّر وَ ٱللَّهُ بَصِيرًا بَمَا يَحْتَمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَكَدُوًّا لِجَبُرِيلَ فَإِنَّهُ أِنَّالُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ آللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٤ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيلَ وَمِيكُللَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌّ لِّلْكَلْفِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَّتِ بَيِّنَاتٍ وَمَايَكَ غُرُبُهَا إِلَّا ٱلْفَلْيِقُونَ ۞ أَوَكُلُّما عَلَهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّا مَعَهُمْ نَبَذَ فَي فِي مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَاتَاتِكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُودِهِمِ كُأَنَّهُ مُ لَا يَعْلَوْنَ ١٠ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُ لُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَّ وَمَاكَفَ رَسُلَمُنْ وَلَكِيَّ ٱلشَّيَا طِينَ كَفَ رُواْ يُعَكِلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّعْرَ، وَمَا أُنِزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِيْنِ بِبَابِلَ هَـٰ رُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَايُعِلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ

حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّكَ نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَيِّ قُونَ بِهِ عَ بَيْنَ ٱلْمُسَرِّءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواللَّهِ ٱشْتَرَالُهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْ إِبِي ٓ أَنفُسَهُمُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمُثُوبَةٌ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْضُ بَرُهُمَتِهِ مَن يَشَآهُ

مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُّو كَانُواْ يَعُلَمُونَ عَلَى يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيدٌ ١٤ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ

وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* مَا نَنسَخُ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْ لِهَا ۖ أَلَوْ تَعُلَدُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ أَلَرْ تَعَلَىٰ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّهُ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ ۞

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَكِدُّ لِ ٱلْكُفْرُ بِٱلْإِيمِانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ وَلَكُم مِّنْ بَعَدِ إيمَانِكُمْ كُفًّا رَّا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْنُفُوا وَآصَفَوا حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوَّةَ وَمَا تُفَكِّرُمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَلَّمُهُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُوا لَن يَدُخُلَ ٱلْحَتَّ مَا إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيًّ عِلْكَ أَمَانِيُّهُ مُن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيٌّ عِلْكَ أَمَانِيُّهُ مُثَّمِّ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ إِ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْنَ نُونِ كَا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَىٰ شَيءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيُسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ

كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يُوْمِرَ ٱلْقِيَاحَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَّرَفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَا لِمَا كَانَ لَحُهُمُ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآمِنِينٌ لَحُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرَقُ وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَكُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبِعَانَهُ إِبِلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِلَّا رَضَّ كُلُّ لَهُ قَالِمْتُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَّمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْنِينَا ءَايَةٌ كَذَ الِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِم تَشَاهَتُ قُلُوبُهُمَّ قَدْ بَيَّتَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ عَلَى إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بَالْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَ لُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَيِمِ ۞ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُ لَكِي ٱللَّهِ هُوَ ٱلْحُدَى وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعِثُ لَلَّذِي جِياءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَحَقَّ تِلا وَتِهِ أُوْلَلْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِي ﴿ وَمَن يَكَ غُرُ بِهِ وَ فَأُوْلَلْبِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٠٤ يَابَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْرَى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَانَنَفَعُهَا شَفَّكَ عَدُّ لَ وَلَانَنَفَعُهَا شَفَّكَ عَدُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ \* وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَاهِعَدَرَبُّهُ بِكَلِّمَاتِ فَأَتَّمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلْلِينَ ١ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلتَّاسِ وَأَمُنَّا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرُاهِ عَدَمُ صَلَّى وَعَهِدُنَّا إِلَّ إِبْرُاهِ عِمْ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِم اللَّهُ يَنْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعُلَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّحُودِ ١٠٠

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمُ دَبّ آجُعَكُ لَ هَلْذَا بَكُداً ءَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَراتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ بِ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِهُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُكَ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْكِ أَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ وَيُهُ وَأُسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَسَالَمِينَ ۞

وَوَصَّىٰ بِهِ ۗ إِيرَاهِهُ مُ بَنِيهِ وَيَعْتَقُوبُ يَابَنَيَّ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَغَىٰ لَكُهُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِثُمُسْ لِمُونَ ١٠٠٠ أَمُ كُنتُ مُ شُهَدًاءً إِذْ حَضَرَيَتُ قُوبَ ٱلْمُؤْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىٰ هَكَ وَإِلَهُ ءَابَ إِلَىٰ مَا تَعْبُدُ وِلَا مَا يَعْبُدُ إِبْرَاهِكُ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ١٠ تِلْكَ أُمَّتَ أُو قَدْ خَلَتً لَمَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَنْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْتَمَلُونَ عَلَى كَانُواْ يَعْتَمَلُونَ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهُتَدُواً قُلُ بِلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِكَ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَوْلُوا ءَامَنَّا بَاللَّهِ وَكُمَّا أُنزِلَ إِلَيْنَ وَكُمَّا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِهِ مَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَلْقَ وَيَعْتُهُوبَ وَٱلْأَسْمَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلتَّبِيتُونَ مِن تَرِيِّهِمُ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ وَفَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَاءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ آهْتَدُواْ وِّإِن تَوَلَّوْا



وَمَا جَعَلُنَا ٱلْقَصْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَتْ فِي وَإِن كَانَتُ لَكَيبِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ نَرَىٰ تَعَلَّبَ وَجُعِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ۗ فَلَنُو لِينَّكَ قِلْهُ أَرْضَهَا ۖ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُم اللَّهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْ لَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ فَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكُمْرُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَّاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْتُ هُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْمِ فُونَهُ وَكُمَّا يَعْرِفُونَ أَبُنَّاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيتًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتُرِينَ ۞ وَلِكُلِّ وَجُمَةً هُوَ مُوَلِّيهًا فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْىَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلَعَّا تَعَهُمُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِئَلَا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَيْكُمُ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأُبِّمَ نِعُسَمِي عَلَيْكُمْ وَلَعَسَلَكُو تَهْتَدُونَ ۞ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُرُ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَالِمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَوْنَكُ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُونِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلُوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ١٠ وَلَا تَقُولُوا لِنَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاً " وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبُ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُونِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّحَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٠٠ أُوْلَلِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْهُتَدُونَ ١ \* إِنَّ ٱلصَّفَ وَٱلْمَرُوءَ مِن شَعَا بِرٱللَّهِ فَنَ حَجَّ ٱلْكِيْتَ أُو آعْتَكُمَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْتَ مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعُدِ مَا بَيَّكَ لُلَّاسِ فِي ٱلْكَاسِ فِي ٱلْكَالِي لَمُعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَسَيْنُواْ فَأُوْلَكِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَكَرَّأَ مِنْهُمْ كَا تَكَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيرِ فِي إِنَّمَا يَأْمُنِكُمُ بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعْلَوُنَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَمَّا أَلْفَيْتَ عَلَيْهِ ءَابَاءَ نَأَ أُولُوكَانَ ءَابَا وُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَآءً صُمُّ الْمُصَمُّ الْمُصَمِّمُ عُنَّ فَهُمْ لَا يَعْتَ قِلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْتَنَكُمُ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَتَرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْهُ مَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلًا بِهِ عِنْدُ اللَّهِ فَهَنَ آضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَنَا قَلِيلًا أُوْلَا مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَمْ مُ عَذَاكِ أَلِيمٌ ١١٠ أُوْلِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّهَلَلَةَ بَالْهُدَى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَكَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ ذَالِكَ النَّادِ بأنَّ آللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ \* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ عَالَمَنَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَامِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّ وَءَالَّى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ وَوَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّا بِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُولًا وَٱلصَّلِبِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبِأُسِ أُوْلَالِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَالِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلِيِّ ٱلْحُنرُ بِٱلْحُرُو ٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدِ وَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْتَىٰ فَنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآمُ إِلَيْهِ بإحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيثُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةً فَنَ آغَدَكَى بَعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَا بُ أَلِيثٌ ۞ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِ ٱلْأَلْبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُؤْتُ إِن سَرَكَ خَيْسًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْتُقَقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّ لَهُ وَبَعُدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنُّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَنَ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ مَالَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ غَنُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُرُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْ لِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَير فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُخَدَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدُيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينً فَنَ تَطَوَّعَ حَكِيرًا فَهُوَ خَبُرًا فَهُوَ خَبُرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴿ إِن كُنتُ مُ تَعْلَوُنَ ﴿ شَهُمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْمُسُرَّءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْحُدُىٰ وَٱلْفُرُقَانِ فَنَ شَهَدَ مِنكُو ٱلشَّهُ رَفَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ يُرِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمْ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُو ٱلْعُسْرَ وَلِينَكُ مِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَكَ ذَكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَتِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١ أُحِلَّ لَكُمْ لِينَاةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُ مُ لِبَاسٌ لَّمُنَّ عَلِم آللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُ مُ تَخْتَانُونَ أَنفُكُمُ فَتَاتَ عَلَىٰكُمُ

فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنصُمُ فَٱلْكَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَكَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَكِيَّنَ لَكُمُ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجِدِّ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكُفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ عَلَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُدَرُبُوهَا كَذَالِكَ يُكِينُ ٱللَّهُ ءَا يَكْتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَكَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوَالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقً مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَا يَقِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلسَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن كَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُلْهُورِهَا وَلَكِرِتَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَا وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُولِهِ ۖ وَآتَتُهُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُعَالِمُ وَلَا تَعْتُدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞

وَآقُتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْنُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُكَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلشَّهُنُ ٱلْحَسَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُدُمَاتُ قِصَاصٌ فَهَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِثُل مَا آغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ لَلَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِيرَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُلُكُةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُوا إِلَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحُتَجَ وَٱلْمُهُمُ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرُتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْحَدْي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبِلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّربضًا أَوْبِهِ يَةِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ۦ فَفِذُ يَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ

سورة البَقرة فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَكَنَّعَ بِٱلْعُهُرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهُدُيُ فَكُنَ لَّرُيْجُدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَتَّجَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمُ ۚ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۖ ذَالِكَ لِمَن لَّرْيَكُنْ أَهْلُهُ وَحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ٱلْحَجُّ أَشُهُنَّ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَكَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحُكَجَّ فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ اللَّهِ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِيَعِ لَمُهُ ٱللَّهِ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّا خَيْدَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُومَ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بُخَنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًّا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضُتُم مِّنُ عَرَفَاتٍ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَى ٱلْحَسَرَامِ وَآذَكُوهُ كَمَا هَدَنَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبُلِهِ عَلَىٰ ٱلطَّكَ الطَّكَ اللَّهِ اللَّهِ أَفْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذُكُوا ٱللَّهَ كَذِكُرُكُمْ عَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُرًّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّكَ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّتَ ءَا تِنَ فِي ٱلدُّنْكَ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّادِ ۞ أُوْلَلْهِكَ لَحُهُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ \* وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعُدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهٌ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنَ ٱ تَقَلُّ وَٱ تَتَقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعِجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ ٱلْحَكَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمَ فَسَابُهُ جَهَنَمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرُضَاتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِيَادِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدُخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَا فَهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٤٠ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَّاءَتُكُمُ ٱلْبَيِّناتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَلِّكِكَةُ وَقُضِي ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠ سَلَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ كَرْءَ انْيُتُ هُرِيِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّ لَ نِعْهَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَغَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ كَانَ ٱلتَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ

وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُ رُ بِهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَسَرَامِ وَإِنْحَاجُ أَهُله عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلا يَزَالُونَ يُعَالِمُ لُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُ وَكُرْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَهَاتُ وَهُوكافِرٌ فَأُوْلَلْبِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَلْبِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ حُمْمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْصَعَابُ ٱلنَّارِ هُمْمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَّبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَنْوُرٌ رَّحِيثٌ ۞ \* يَسْتَ لُونَكَ عَنِ ٱلْحَتْمُرِ وَٱلْمَيْسِيرَ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا أَكْبَرُمِن نَّفَعِهِما للهِ وَيَسْكَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّ وَنَ ١ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَاعِلَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمَّرُ حَيْرٌ وَإِن تُعَالِطُوهُمْ فَإِخُوانكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُسْلِح

وَ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ ۞ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُثْمَرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۗ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ مُكُم وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَرْيِمِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَابِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِلِي ۗ وَيُبَيِّنُ ءَا يَاتِيمِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﷺ وَيَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذِي فَآعَتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْجِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُ رُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِثُ ٱلْمُتَطَلَّةِ رِينَ ۞ نِسَآ وُكُونُ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّكَ شِئْتُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ مُّلَاقُوهُ ۗ وَيَشِير ٱلْوُمِنِينَ ٣ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّا يُمُلِيكُمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَ قُوا وَتُصُلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

لَّا يُوَاخِذُ كُرُ ٱللَّهُ بَّاللَّغُوفِي أَيْكَ نِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُو يُكُمُّ وَٱللَّهُ غَنُهُ وَرُحَلِكُمْ اللَّهَ يَنُولُونَ مِن نِسَامِ مُ تَرَبُّصُ أَرْبَكَةِ أَشُهُ رِ فَإِن فَآءُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَيُفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَنَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْ اللَّهِ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثُهَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَا حَكَاقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِتَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْأَخِرُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بَٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَاقُ مَنَّ مَا يَّا فَإِمْسَاكُ مِعَمُ وَفِ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَانً وَلَا يَحِلُّ لَكُ مُ أَن تَأْخُذُوا مِتَ آءَا تَدْتُهُ مُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَا فَآ أَلَّا يُعْتِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَانْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيهِ مَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُكَاحَ عَلَيْهِ مَا أَفْتَدَتُ بِهِيَّ

تلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَتَعَكَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰ إِنَّ هُمُ ٱلظَّلِهُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَتَ هَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُعْتِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَلْلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسُكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْ عَلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا سَتَّغِذُوا ءَايَاتِ ٱللَّهِ هُرُوا وَآذُكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ۚ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقُتُ مُ ٱلنِّسَاءَ فَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُم بِٱلْمَعُ رُوفِ ذَ الِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ الْآخِرِ

بزءالشاني سورة البَة

ذَالِكُو أَذَكُ لَكُو وَأَطْهَرُ وَٱللَّهِ يَعْلَدُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَوْنَ \* وَٱلْوَالدَاثُ يُرْضِعُنَ أَوْلَاهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيُّ لِمَنْ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعَهَا لَا تُضَاَّرٌ وَالدَّةُ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكً فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ أَرَد تُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُ مِ مَّاءَ اتَدِيتُ مِ بَالْمُعُرُوفِ وَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعَلَمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَكَةَ أَشُهُ رِوَعَشُراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْسَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَنَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ

الحيزءالشاني

سورة البَقرة

عَلَمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُمُ وَنَهُنَّ وَلَكِ نَلَّا ثُوَّا عِدُوهُنَّ سِتًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغُ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُ مُ ٱلنِّكَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى ٱلْمُتُ ترقدُرُهُ مَتَاعًا بٱلْمُعُرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحُسِنِينَ وَإِن طَلَقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعُنْ فُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُوا أَقُرَبُ لِلتَّقُوكَى وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِنِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْرُكَبَانًا

فَ إِذَّا أَمِنتُمْ

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَاعَالَمُ مَالَرُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُنُوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِكًا وَصِيَّةً لِلْأَزُواجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحُولِ عَسَيْرَ إِخْسَاحًا فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَكَأْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَسَرِيرٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَسَاعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ \* أَلَمْ تَكَوْلِكُ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَنُوفُ كَذَرَ ٱلْمُوْتِ فَقَالَ لَحُهُ ٱللَّهُ مُوتُوا شُمَّ أَحُيكُ هُمْ إِنَّ آللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّفِي السَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلًا لَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

الجبزءالثاني سورة البَقرة الب

لِنَبِيِّ لَمُّكُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَتَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلُ عَسَيْلِ ٱللَّهِ قَالُواْ هَلُ عَسَيْنَمُ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَالِبُوا قَالُواْ وَمَالِنَا أَلَّا نُقَالِبُوا فَالْبُنَا إِنَا وَأَبْنَا إِنَا وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيلُرِنَا وَأَبْنَا إِنَا وَمَالِنَا فَأَبْنَا إِنَا لَهُ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيلُرِنَا وَأَبْنَا إِنَا إِنَا لَهُ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيلُرِنَا وَأَبْنَا إِنَا إِنَا لَهُ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيلُرِنَا وَأَبْنَا إِنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيلُونَا وَأَبْنَا إِنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَلَمَتَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَ اللَّ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ مَّ وَاللَّهُ عَلِيبًا إِللَّا عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَ اللَّ وَقَالَ لَمَ عَلَيْهُ مَ إِللَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّا اللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِلِمُ الللْمُولِي الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِي

نَبِيهُ مُ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُم وَمَا وَءَالُ هَارُونَ فَيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُم وَبَعَل وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ مِن رَّبِكُم وَبَعَل وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالَبِكَةُ إِن كُنتُ مِثُوفِينِينَ اللهِ الْمَالَبِكَةُ إِن كُنتُ مِثُوفِينِينَ اللهِ اللهَ لَا يَهُ إِن كُنتُ مِثُوفِينِينَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

فَأَمَا فَصَ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِرٌ فَمَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمُ يَطْحَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَلَى فَصَرِبُواْ مِنْ وَإِلَّا قَلِكً مِنْهُمُ مَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُووَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَ ٱلْيَوْمِ بِحِيَالُوتَ وَجُنُودٍ مِنْ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَاقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ مَعَ ٱلصَّابِينَ بَرَذُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّتَ أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتُ أَقُدَامَنَا وَآنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ ٥ فَهُزَمُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّهُ مِمَّا يَشَاءً وَلَوْلَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِئَ ٱللَّهَ ذُوفَضَيلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَي تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لِمَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞

\* قِلْكَ ٱلرُّسُ لُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجَاتٍ وَءَا تَيْنَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَينَهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَنَرُ وَلَوُشَّاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقُنْتَكُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْ عَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِ عُوا مِمَّا رَزَقْتَ كُمْ مِن قَبْلِ أَن يَا أَتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا نُحُلَّةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عِنْ يَتُ لَرُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَآءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَكِلَىٰ ٱلْعَظِيمُ

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَنَ يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤُمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُوةِ ٱلْوُشْقَا لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَعَرُواْ أَوْلِيَا وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلْمَاتِ أَوْلَلْهِكَ أَوْلَلْهَكَ أَوْلَلْهَكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ مُهُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجً إِبْرَاهِكُمْ فِي رَبِّهِ } أَنْ ءَاتَكُ أَلَدُ ٱلْكُلُّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمْ رَبِّ ٱلَّذِي يُحَى - وَيُمِتُ قَالَ أَنَ الْحِي - وَأُمِيتُ قَالَ أَنَ الْحِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَا أَيِّ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهَتَ ٱلَّذِي كَعَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالَمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَنَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّكَ يُحْيِ مِكَادِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ۖ فَأَمَا تَهُ ٱللَّهُ مِأْ لَهَ عَامِ ثُمَّ بَعَكَ أُو اللَّهُ لَبِثْتَ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَحْضَ كَوْمِ اللَّهِ

قَالَ بَل لَّبِثُتَ مِا نَهَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِكُ وَ انظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَكِيَّنَ لَهُ وَ قَالَ أَعْلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمُؤْتَى ۖ قَالَ ـ أُوَلَمْ ثُونُمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبَي قَالَ فَحُدْ أَرْبَعِكَةً مِّنَ ٱلطَّايْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْنِينَكَ سَعْيًا وَآعُلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا نَهُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاحِفُ لِمَن يَشَآءً وَآللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ١٠ ٱلَّذِينَ يُفِقُونَ أَمْوَا لَمُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

جزء الشالث سورة البَقر

\* قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَرْرُمِن صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَذًى اللَّهُ وَٱللَّهُ غَنَّ حَلِدٌ ١٠ مَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ بِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤُمِنُ بْ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَتَ لُهُ كُنَّالِ صَفُوا إِنْ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِي بِرَ عَلَى وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالْكُ مُ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَتَلَجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَإِبِلُّ فَكَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَا بِلُّ فَطَلُّ وَآلِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ بَحَنَّةٌ مِّن نِّخِيلِ وَأَعْنَاب تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَاتُّمُ وَنَ ۞

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكْسَبْتُمْ وَمِّمَّا أَخْرَجْكَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيْمَتُمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدٌ ١ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُ كُعُم بَّالْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۞ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرً وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَمَا أَنفَ قُتُم مِّن نَّفَ عَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَكُم ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۞ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيِّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُوْ وَيُكَفِّنُوعَنكُم مِن سَيِّئَا تِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَمَا نُنفِقُوا مِنْ حَكِيرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا نُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعِكَ ءَ وَجِهِ ٱللَّهِ وَمَا نُنفِ قُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَوُنَ ١٠٠٠

لِلْفُ قَرَّاءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْنَطِيعُونَ ضَرُّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُ مُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِكَاءَ مِنَ ٱلتََّعَقُفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمًا هُمَّ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ اللَّهِ يَنَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِسِرًّا وَعَلانِيَّةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَ نُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَكُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّكَ ٱلْبَيْعُ مِثُلُ ٱلرِّبَوا أَ وَأَحَكَ ٱللَّهِ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا اللهِ مِثْلُ ٱلرِّبَوا فَكَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَ فَأَنتَ هَلَ فَكَهُ مَاسَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَسَادَ فَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ ١٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِ ٱلصَّدَقَابِتُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسَنَطِيعُ أَن يُصِلَّ هُوَ فَلْهُ مُلِلُ وَلَيْهُ ، بِٱلْعَدُولَ وَٱسْتَشْهِدُ وَا شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمُ فَا فَإِن لَرْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيَٰ وَلَا يَأْتِ ٱلشُّهَدَّاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْكَمُواْ أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِمِ ذَالِكُمُ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُنَىٓ أَلَّا تَرْتَا بُوَّا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ وَ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ آللَّهُ وَيُعَلِّمُ ﴾ مُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ \* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ يَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيْؤَدِّ ٱلَّذِي آؤُنُّهِنَ أَمَانَتَهُ وَلُيَتَّقَ ٱللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكُدُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُدُمُهَا فَإِنَّهُ وَالشِّهَادَةً وَمَن يَكُدُمُهَا فَإِنَّهُ وَالشَّهَادَةً وَ اللَّهُ بِمَا تَعْدُ مَلُونَ عَلِيمٌ ۞ تِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاةِ ات وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمُ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهِ فَيَغْفِهُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَاذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِكَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَّإِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّ قُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَمَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتُ رَبِّكَ لَا تُؤَاخِذُنَّآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّكَ وَلَا تَحْبُمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِي وَآعَفُ عَنَّا وَآغُ فِرْلَنَا وَآرْحَمُنَ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَٱنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِينَ ۞



بِسُ مِلْكَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمِٰنِ الرَّحِيبَ

الَّمْ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّالُئُ الْفَيْوُمُ ﴿ نَرَّلَ عَلَيْكَ الْفَيْوُمُ ﴿ نَرَّلَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْوَمُ ﴿ نَرَّلَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُولَ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّ

وَهُ إِحِينَ فَى مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْظَامِ ﴿ اللَّهُ مُنَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْظَامِ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ مَا عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْظَامِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الغَرْهِ زُالْمُ كِيمُ ﴿ هُوَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَأْوِيلِهِ - وَمَايَعُ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمِنَا بِهِ عُكُلٌ مِّنَ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُ رُلِكَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴿ ٤ عَامَنَّا بِهِ عُكُلٌ مِّنَ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَ رُلِكَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴿ ٤

المجزء الشالث سورة آل عمران

رَبِّنَا لَا يُزغُ قُلُوبِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيُومِ لَّا رَبِّ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَنَ تُغُنِّي عَنْهُمُ أَمُوَالْهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأَوْلَلْإِكَ هُمُ وَقُودُ ٱلتَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِم ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَغَرُواْ سَتُغُلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَفْتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثُلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإِنَّ وَلِي ٱلْأَبْصَارِ ۞ زُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْفُنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخِيُّلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرَٰثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلْتَعَابِ ١٤

\* قُلُ أَوُنَبِّكُمُ إِنَيْرِين ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمُ

جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَخُلِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَ ۚ إِنَّنَا ءَامَتَ فَأَغُهِ فِرْلَنَا ذُنُوبِنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ۞ ٱلصَّلِبِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَلِنِينَ وَٱلْمُنْفِيقِينَ

وَٱلْمُسْنَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَ لَهِ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِقَآمِنَا بِٱلْقِسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ

ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجِئَاءَ هُرْ ٱلْعِلْمُ لَعُلِيًّا بَيْنَ هُمْرُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنَّ حَاجُّوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْكِتَابَ وَٱلْأَمِّيِّنَ ءَأَسِلَمْتُمُ فَإِنْ أَسْلَوُا فَقَدِ آهْتَ دَوَّا

وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكِغِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُعَلَّا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُو أَوْتُدُوهُ يَعُلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ يَحْضَرًا وَمَاعِلَتُ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذَّرُكُم ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَهُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلُ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِـمُرَانَ عَلَى ٱلْعَـٰ لَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا فَنَقَبَّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠

فَلَتَ وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُسْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَالْأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْنُهَا مَرْكُمُ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّنَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَنَقَبَكَهَا رَبُّ بِعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَّا وَكَتَلَهَا زَكَتِا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيًّا ٱلْحِرَابَ وَجَدَ عِندُهَا رِزْقًا قَالَ يَهُمُ لَيُهُ أَنَّىٰ لَكِ هَا ذَاًّ قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّهُ نلكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَكَادَتُهُ ٱلْمُلَآبِكَةُ وَهُوَقَا إِلا يُصَالِي فِي ٱلْحِرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِبَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبَيّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِيرُواْمُرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكُ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿

قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّرَ ٱلنَّاسَ قَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذُكُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِنِكُلُ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَا مَرْيَهُ ٱقَنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﷺ فَاللَّهُ لِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَغْنَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَبِّكَةُ يَنْرُيمُ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَكُم مِن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوقِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَالُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلدِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِن دَ ٱللَّهِ كَتَثَل ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ إِكُن فَيَكُونُ ﴿ أَ لَهُ أَكُن مِّن لَتِلِكُ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٠٤ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْنَهُلُ فَغُعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ إِنَّهَا لَا كُوْ الْقَصَصُ ٱلْحَقُّ فَ وَمَا مِنْ إِلَكِ إِلَّا ٱللَّهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَّالُعَنِ فِأَلْعَنِ فِٱلْحَكِمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ لَلَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَأَلْمَا مُلَا آلْكِتُكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَانُشُرِكَ بِهِ مَنْكًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُوَلَّوا فَكُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ

يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ مِنْ بَعْدِهِ مَ أَفَلا تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ هَا وُلاءِ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُم بِدِ عِلْ فَلِم تُعَالَّونَ الْمُعَالَّةِ عَلَى فَلِم تُعَالَّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ٤٠٠ إِنَّ أَوْلَى ٱلتَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّلَ بِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَناأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٤٠٠ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ لَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَقَالَت تَطَآبِفَةٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَكِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُ ثُم يُرْجِعُونَ ١ سورة آل عمران

الحزءالثالث

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْمُدَىٰ هُدَى آلِكُ إِنَّ أَكُدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحِاجُوكُمْ عِندَ رَبُّكُمٌ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِهِ آللَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَمُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بقنطار يُؤَدِّهِ ] إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِلَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَا مِكًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَوُن فَكَ بَلَيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْكَنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْكَ نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَ وُلَلْهِكَ لَاخَلَاقَ لَحُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُرْ عَذَاجٌ أَلِيهٌ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَنَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَكَافُونَ هُوَمِنَ عِندِٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُرْيَعَ لَمُونَ اللَّهِ مَنْ عِندِ اللَّهِ مَنْ عِند

مَا كَانَ لَبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِ ٱلْكِ تَلْبَ وَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَ داً لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلَّوُنَ ٱلْكِتَابَ وَبَاكُنتُمْ لَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُ كُمُ أَن تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَامِكَةَ وَٱلنَّبِيِّ نَ أَرْبَا إِنَّ أَيَأْمُنُ كُمُ بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَّاءَاتَيْكُمُ مِّن كِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَ قُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا ۚ أَقُرَرُنَا ۖ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَنَ تَوَكَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ كُ أَفَغَيْرَدِينَ ٱللَّهَ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَرَ مَن فِي ٱلسَّكَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْءَامَتَ إِلَّا لَّهِ وَكَمَّا أُنزِلَ عَكَيْنَا وَكَمَّا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيكَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتَفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلتَبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفُرَرِقُ بَايْنَ أَحَدٍ مِّنْهُ مُ وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِوُنَ اللَّهِ مُسْلِوُنَ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرً ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُلِيرِ بِرَ كَيْفَ بَهُدِى آللَهُ قُوْمًا كَغَرُواْ بِعُدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبِينَاتُ وَآلِدُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَلْبِكَ جَزَآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَّبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيكُم ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْ رًا لَّن ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلِلْهِكَ هُمُ ٱلطَّهَا لُونَ كُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّ الَّهِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ أَلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَواً فَتَدَىٰ بِهُ مَ أُوْلَلْبِكَ لَحُمُ عَذَا إِلَّ أَلِيهٌ وَمَا لَهُ مِن نَّطِيرِ بِنَ ﴿ لَنَ كَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنْفِعُوا مِتَا يُحِبُّونَ وَمَا نُنفِ عُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِدِعَلِيمٌ ﴿ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنَي إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرُمَ إِسْرَآء بِلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَالَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَلَةِ فَآتُلُوهِ ۖ إِن كُنتُمْ صَلَّهِ قِيرَ ٢

فَهَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ فَأُوْلَكِ إِلَّ هُمُ ٱلظَّلْ مُونَ عَنِي قُلْ صَدَقَ ٱللَّهِ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَاهِ مِهَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّى لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَافِيهِ ءَايَاتٌ بَيَّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِ عِمَّ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَبِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن أَلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمِ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعَلَوْنَ ﴿ قُلُ يَكَأَ هُلَ ٱلْكِ تَلْ لِم تَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَا مَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدًآءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْعَمَا تَعْمَلُونَ ١٤ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُ رُونَ وَأَنتُمُ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ آللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ أَبُّ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُ دُي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفَقِهِ ﴿ نَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ

سَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُعَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُسُلِوُنَ ١٠ وَآعْكُومُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَّ قُولًا وَّ ذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنِ قُلُوبِكُرُ فَأَصْبِعَتُ مِنِعْمَتِ مِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَءَايَلْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١٠ وَلَتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بَّلْعُهُ وَفِ وَيَنْهُونَ عَن ٱلْمُنكِرُ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَن ٱلْمُنكِرُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَن ٱلْمُنكِرُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَن ٱلْمُنكِرُ كَالَّذِينَ تَفَكَّرَقُوا وَآخُتَكَفُوا مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّكَ تُ وَأُوْلَآبِكَ لَهُرْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ إِنَّ يُوْمَرَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَنَرْتُم بَعُدَ إِيكَ بَكُرُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُ رُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَق رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْمُ فِيهَا حَلُدُونَ ﴿ وَلَا عَالَكَ ءَايَكُ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِ عُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿

وَبِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كُنْ كُنْ مُ حَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِجَتُ لِلتَّاسِ مَأْمُهُنَ بِٱلْمُعُرُونِ وَلَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهُلُ ٱلْكِتَكِ لَكَانَ حَيْرًا لَحُدُ مِنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْ تَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَّى وَإِن يُقَالِمُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارِيَّمُ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبُلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلْأَنْبِيآ } بِغَيْرِحَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَا نُواْ يَعْتَدُونَ ۞ \* لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِكَةٌ يَتُ لُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَاسَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ ۚ وَأُوْلَلِّكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَ رُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّكُ نَّقِيرِ ۖ فَكَا يَعْ عَلَي مُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَن تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلِلْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِيمُ مُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ دِبِحِ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُ مُ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمَهُ مُ آللَهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ يَثَا يُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَالَةً مِن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمْ نَجَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُولِهِ هِمْ وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّتَ النَّهُمُ ٱلْآيَٰتِ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ ١ هَنَأَنتُمُ أُوْلَآ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ ۖ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَتَ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّعَةٌ يَفْرَحُوا بِهَ ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُو كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِي ﴿ إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِيدُدِ وَأَنتُمْ أَذِ لَّهُ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ لَمَلَّكُو تَشْكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمُ بِثَكَاثَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمُلَبِّكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلَلَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُوا وَيَأْ تُوكُمُ مِن فَوْرِهِمَ هَذَا يُمُدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمُ وَلِنَظْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِعِيدٍ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زَالْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَغُرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمُ فَيَنَقَلِبُواْ خَآبِبِينَ شَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيُ ۗ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَيْفُ غِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضَعَانًا مُضَاعَفَةً وَآتَعُوا ٱللَّهَ لَعَلَّمُ تُفُلِحُونَ ١٠ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ١٠ اللَّهِ الْحَافِرِينَ سورة آلِ عمران

كجيزة السراب

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن تَرْبُكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلْرَّعُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن تَرْبُكُمْ وَاللَّهِ مِن الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعْفِرَةِ مِنْ وَيَعْلَى مَغْفِرَةً مِن تَرْبُكُمْ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللِي الللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْمُ الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللِّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن الللللْمُ مِن اللللْمُ الللِّهُ مِن الللللْمُ اللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِل

وَ اللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُ وَمَن يَغُفِرُ اللَّهُ فَوْبَ أَنفُسَهُ مُ وَمَن يَغُفِرُ الذُّنوُبِ

انفسه مرد روا الله فاستغفروا لد نوبهم ومن يعمر الدنوب الآم الله والله فاستغفروا لدنوبهم ومن يعمر الدنوب الآم الله وأم الله فاستغفروا لدنوبهم أوكم أَنْ الله في الله ف

خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّهِ وَلَكُمُ سُأَنَّ الْعَلَمُ سُأَنَّ فَيَعَالَمُ سُأَنَّ فَيَعِلَمُ سُأَنَّ فَيَعِلَمُ سُأَنَّ فَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُسُأَنَّ فَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ مُسَانًا فَي عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللّه

فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُـرُوا لَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُكَـدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّا الللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللللللَّا اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ اللللللللَّا اللَّا

قَرْحٌ فَقَدُمَسَّ ٱلْقَوْمِ قَرْحٌ مِّنْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَا وِلْهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ

ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدّاً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَلَهُ مَحِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١ أُمُ حَسِبْتُمُ أَن تَدۡخُلُوا ٱلۡجِنَّةَ وَكَمَّا يَعُلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُ مُ مَنتُونَ ٱلْمُؤتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﷺ وَمَا مُحَكَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعاً وَسَيَجِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِ بِنَ عَنْ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنَ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ حِيَنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا نُؤُنِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤُنِهِ مِنْهَا وَسَنَجُنِى ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِّيٍّ قَالَمَا مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْنَكَانُوا ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقُدًا مَنَا وَآنصُ نَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْكِ وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ يِّنَا يُهَا ٱلَّذِينَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَنَ رُواْ يَرُدُوكُمْ عَلَى ٓ أَعْسَابِكُم فَنَعَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ إِنَّ لِلَّهُ مَوْلَ لَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ سَنُلُقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ ٱلرُّغِبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِنِّسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ صَدَقَاكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْ نِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَكُمُ مَا يَحْبُونَ مِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْكِ وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ الْمِيدُ الْآخِر وَٱللَّهُ ذُو فَضَلَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُوُونَ عَلَىٰ آلَحِد وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلِكُمْ فَأَكْلِبَكُمْ غَلَمًا بِغَدِّ لِكَيْلًا تَحْدُ زَفُواْ عَلَىٰ مَافَا تَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِكَا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ بَعْدِ ٱلْعَكِمْ أَمَنَةً نَعْكَاسًا يَغْشَىٰ طَآ بِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَ أُ قَدُ أَهُمَّنُهُ مُ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرً ٱلْحُقِّ ظُنَّ ٱلْجُهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَكُلِلَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَحَ عَ

قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِ مِمَّالَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْ ِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلْهُنَا ۚ قُل لَّوْكُنتُمْ فِي بُيُوتِ كُمْ لَيَرَزَ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتِلَى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُ حِصَمَافِي قُلُو بَكُرُ وَآلَة عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطُانُ بِبَعْضِ مَا كُسَبُوا ۗ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيالًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيالًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلِيالًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيالًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيالًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيالًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَلْكُوا عَلَيْكُمْ أَلَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّاللَّالَةُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلّالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَهُ أَلَّا لَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَلَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَلَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَلَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لَلَّ الللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْي \_ وَيُبِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَلَمِن قُتِلْتُمُ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَوْمُتُهُم لَعَنْ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَدْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَكُنِّ وَلَهِن مُّتُمْ أَوْقَتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْدُمُ وَلَ اللَّهِ مُعْدُمُ وَلَا مُثَلَّمُ اللَّهِ مُعْدُمُ وَلَا مُثَلِّمُ اللَّهِ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهُ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهِ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهِ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهُ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهُ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهُ مُعْدُمُ وَلَا اللَّهُ مُعْمُولًا لَهُ مُنْ إِلَّهُ مُ اللَّهُ مُعْمُولُولَ اللَّهُ مُعْمُولُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُولًا اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُعْمُولِ إِلَيْ اللَّهُ مُعْمُولُولَ اللَّهُ مُعِمِّدُ إِلَّا لِمُعْمِلًا لَهُ مُعْمُولًا لِللَّهُ مُعْمُولًا لِمُ اللَّهُ مُعْمُولًا لِمُ اللّهُ مُعْمُولًا لِمُعْلَمُ اللَّهُ مُعْمُولًا لِمُعْلَمُ مُعْمُولًا لِمُعْمُولُولِ اللَّهُ مُعْمُولًا لِمُعْلِمُ اللَّهُ مُعْمُولِ اللَّهُ مُعْمُولًا لِمُعْمُولُولِ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْمُولًا لِمُعْلِمُ مُعْمُولًا لِمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِمُ مُعْلِمُ مُعْمُولُولِ اللَّهُ مُعْمُولًا لِمُعْمُولُولِ مُعْمِمُ لِللَّهُ مُعْمُولُولُولُولُولُولُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولُولِ مُعْمِلًا لِمُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمِمُ مُعْمُولِمُ مُعْمِلًا لِمُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمِلْ لِلَّا لِمُعْمُولِ مُعْمِمُ مُعْمِلًا لِمُعْمُولِ مُعْمِلًا لِمُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمِلًا لِمُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمِلًا لِمُعْمُولِ مُعْمُولِ مُعْمِلِمُ لِمُعِلِّ لِمُعْمُولِ مُعِلِّمُ مُعْمِلِمُ مُعْمُولِ مُعْمُولِ مِ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَمُهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَظُهُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْنَغُ فِرْ لَكُمْ وَشَا وِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

فَإِذَا عَنَمْتَ فَنُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُّ ٱلْمُنُوِّكِلِينَ ۞ إِن يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَكَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغُذُ لُكُم فَنَ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ = وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَوَكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّكَ وَمَاكَ انْ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَكَلَ يَوْمَ ٱلْقِياعَة فَمُ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ١٠ أَ فَيَ آتَبُعَ رِضُوانَ آللَّهِ كَنَ بِا آء بِسَخَطِ مِن اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمْ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُلُونَ ١٠٠ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِين ١٠٠٠ أَوَلَكَ ٓ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّا هَاذًا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَيءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَمَآأَصَابَهُمْ يُوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمُعَانِ فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيَعُلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ كَافَقُواْ وَقِيلَ لَحُهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُواْ

قَالُواْ لَوْ بَعَلَمْ قِتَالًا لَا تَتَعَنَاكُمُ مُ مُهُ لِلُكُفُرِ يُوْمَبِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَذُرَ وُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ لِلْقُوتَ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينَ ١٠ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَا ﴾ عند رَبِّهم يُرْزَقُونَ اللهِ فَرِحِينَ بِكَ ءَاتُلْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ ۗ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرَيْلِحَقُواْ بهم مِّنُ خَلِفِهِمُ أَلَّا خَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعُهِ مَا أَصَابَهُ مُ ٱلْمَتَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَآتَقَوْا أَجْرُ عَظِيرٌ ﴿ آلَّذِينَ قَالَ لَحُهُ ٱلتَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنَغِهُمُ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعُهُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصَّلِ لَّمُ يَسْسَهُمْ سُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُ لِعَظِيمِ

إِنَّمَا ذَالِكُرِ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْنُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَحُهُ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِهِمْ ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّا نُمُ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِلْأَنفُسِهِمُ إِنَّكَ نُمُلِي لَكُمْ لِلْيَزْدَادُوٓا إِثْمَا ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٠ مَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآأَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَغِتَبِي مِن رُّسُلِه عَمْن يَشَاءً فَعَامِنُوا بِٱللَّه وَرُسُله، وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيدٌ ١٠ وَلَا يَحْكَ بَتَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِكَ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عِ هُوَخَ يُراً لَّهُ مِنْ فَضَلِهِ عِ هُوَخَ يُراً لَّهُ مِ بَلْ هُوَ شَكِرٌ لَكُمْ سَيُطَوَقُونَ مَا بَحِلُوا بِهِ عَيُومَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ فَ وَاللَّهُ مِمَا تَعُمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿

لَّتَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيا الْحُ سَنَكُنُ مَا قَالُواْ وَقَتَ لَهُمُ ٱلْأَنْبِكَ } بِغَيْرِ حَوِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّا مِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْنِينَ إِنَّ مِثْرُبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدُ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيْنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمُ فَلِمَ قَتَ لَمُوْهُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كَنَّهُ اللَّهِ مَا لَا يَكُذُّ لَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْ لِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيْرَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَٱلْكِئَابِ ٱلْمُنْدِ ١٤٠٤ كُلُ فَنْسٍ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّا تُوفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَنَ ذُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْجَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَ آلِاً مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٠٠٠ \* لَتُبُلُونٌ فِي أَمُولِكُم وَأَنفُسِكُم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوٓاْ أَذَى كَيْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ أَوَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ أَذَى كَيْمِ الْمُورِ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِشْكَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنْنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِا تَكُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اللَّهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِكَ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَرْ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَلِيِّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِكَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَا يَاتٍ لِّا وُلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيلَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمِ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلتَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بِكُطِلًا سُبِحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلتّارِ ﴿ لَا رَبَّنَ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلتّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ١٠٠٥ رَّبُّنَّا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُومَنَا وَكُفِتِ رُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ آَلِهُ رَبُّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُخْفِزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيكَادَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَ

فَٱسْتَجَابَ لَمُهُمْ رَبُّهُ مُ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَلَ عَسَلِمِل مِنكُم مِّن ذَاكَرٍ أَوْ أُسْتَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ ۚ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِ يَكْرِهِمُ وَأُوذُ وَا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحُكَ فِرَتَ عَنْهُ مُ سَيِّعَاتِهِمْ وَلا دُخِلَنَّهُ مُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُواً بَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَاب لَا يَغُرَّ نَّكَ تَعَكُّبُ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْ فِي ٱلْبِكَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلُهُمْ جَهَا لَهِ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ لَمُرْجَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِنَدُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَ بُرَادِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَنَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا أُوْلَلْبِكَ لَمُهُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



## بِنُ مِلْ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيب

يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَلَا اللَّهَ اللَّهِ وَخَلَقَ مِنْهَا وَوَجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ۞ وَءَا تُوا ٱلْيَتَامَىٰۤ أَمُولَكُمُ

وَلاَنْتَكَدُّلُوا ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولُكُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ وَلاَنَا أَكُوا الْحَبِيرُ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولُكُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِلَا نَتَامَىٰ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْبِيَامَىٰ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْبِيَامَىٰ

فَأَنكِوْ مُاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّيآ وَمُشَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعٌ فَإِنَ خِفْتُمُ أَلَّا

تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَالِكَ أَدُنَا أَلَا تَعُولُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوالكُمُ و ٱلِّي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيلُمًا

وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿



وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلدِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُسُدًا فَآدُ فَعُواْ إِلَيْهِمُ أَمُوا لَمُ مُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْنَعُفِفٌّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِإَللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَ ثُرَّ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرًا لُقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرُنِ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْسَكِينَ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُوفًا ۞ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًّا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُو ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيِّنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ كَا ٱلسُّدُسُ مِسَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيكًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ عَنَى وَٱلَّذِي مَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِيسَآبِكُمُ فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُر ۚ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَنُوَفَّا لَهُنَّ ٱلْمُوْتُ أَوْيَجُعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعُرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قَرِيب فَأُوْلَلْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَتَّىَ إِذَا حَضَرَأَ حَدَهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُ ٱلْكَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّا رُّ أُوْلَلَهَكَ أَعْتَدُنَا لَحُدُ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَ الَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْنِينَ بِفَاحِثَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُمُّوهُنَّ فَعَسَلَى أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَسَرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ فِيهِ خَسَرًا كَثِيرًا ﴿ ا

كيزء الخامس

سورة النساء

وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعاً أَتَأْخُذُونَهُ بَهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُمْ مِيكُمَّ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ مِيكُمَّ اللَّهُ مَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُمْ مِيكُمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل غَلِيظًا ۞ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكُحُ ءَابَ أَؤُكُمُ مِّنَ ٱلشِّيَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تَكُمْ وَبَنَا ثُكُرُ وَأَخَوَ اثُكُرُ وَعَمَّا ثُكُرُ وَخَالَتُكُرُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّانَكُم الَّاتِيَّ أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَانَكُم مِنَ الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُم وَرَبَا بِبُكُرُ ٱلَّالِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآ بِكُرُ ٱلَّالِي دَخَلْتُم بِهِتَ فَإِن لَّهُ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ أَبْنَآ بِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ۞ \* وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَ تُ أَيْلُنْكُمُّ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ أَن تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ تَحْصِينِينَ غَيْرَمُسَلِغِينَ



فَمَا ٱسْتَمْنَعْتُم بِدِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مِبِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَرْيَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنِكُمُ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْوُمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْسَانَكُمُ مِّن فَتَكِيرُ ٱلْوُمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيكِنِهُ بِعِضُهُ مُرْمِنَ بَعْضَ هُرُمِنَ بَعْضَ فَآنِكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ مُعْصَنَاتٍ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامْتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذًا أُحُصِنَّ فَإِنَّ أَتَيُنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَكُفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لُّكُرُ وَيَهُدِيَكُرُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْ للا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ انجازة الخامس المجازة المنوا المنافي المنافي

رَحِيمًا ﴿ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ

قَانِتَاتُّ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّانِى تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَوَ فَيْ وَالْمِي عَفَا وَهُنَّ فَا اللَّهُ ۚ وَٱلْمِي عَفِظُوهُنَّ وَالْمَحِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَعِظُوهُنَّ وَالْمَحِي وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَعِظُوهُنَّ وَالْمَحِينَ وَالْمَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَعَظُوهُنَّ وَالْمَحِينَ وَالْمَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

وَإِنْ خِفْتُمُ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ صَّكًّا مِّنْ أَهْلِهِ وَصَّكًّا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوفِق آللَّهُ بَيْنَهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَآعُبُ دُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ شَيْكًا وَبَالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجِكَادِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِآلِجُنُبُ وَالصَاحِبِ بِالْجُنَابِ وَآبُنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْسَنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَنَ كَانَ مُخْتَ الْأَفْوُرا ﴿ الَّذِينَ يَخِلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْخُلُوقِكَ تُمُونَ مَّاءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمُوَالَكُمْ رِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَيِيكَ فَسَاءَ قَرِيتَ ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَنْكَتُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْ لُهُ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلآ وَسَهِيداً ﴿

يُوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَنَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقُرُ بُوا ٱلصَّاوَةَ وَأَنتُ مُ سُكِّرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْعَلَىٰ سَغَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَتُهُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَكُمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّبًا فَآمْسَهُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَكُورًا ١٤ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَآلِلَّهُ أَعْلَامُ إِنَّا عَدُمْ إِلَّهُ مَا كُمْ وَكُفَّى إِلَّهُ وَلِيًّا وَكُفَى بِأَللَّهِ نَصِيرًا ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّ فُونَ ٱلْكَلِيرَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْتَ وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِتَ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْأَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَآنظُ رُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ وَأَقُومَ

وَلَكِنَ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَكِلِيلًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِلْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ فَارَّكُكُمَّا نَضِحَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لُسَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِمَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ بَعْنِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً لَكُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَى آَهُلِهِ ۖ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُوا بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدِّيَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءِ فَرُدُّ وَهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ أَلَا تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِكَ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّكَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِهُ أَان يَكُفُرُوا بِدِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُ مُضَلِّلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُرْتَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنظِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَلَبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِهِمُ ثُمَّجَآ وَكَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۞ أَوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ يَعَلَمُ ٱللَّهُ مَافِ قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلِلَّا مِنْ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١٠ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمُ إِذْ ظَلْمَوْ أَنفُسَهُ مُ جَآءُ وِكَ فَأَسُتَغُفُرُواْ ٱللَّهَ وَآسُتَغُفَى لَكُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّا بًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَى بَيْنَهُمُ ثُرَّ لَا يَجِدُواْ فِي ٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّوُا تَسَلِيكَ ۞ وَلَوْأَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوآ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَكْرِكُمْ مَّافَعَكُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِنْهُمُّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ حَيْرًا لَحُدُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذًا لَّا نَيْنَا لُمُرِيِّن لَّدُنَّ ٱجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَمَدَيْنَاهُمُ صِرَاطًا مُسْنَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا ﴿ ذَا لِكَ ٱلْفَضُلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿

نَّأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذُرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثَبَاتٍ أُوانفِهُ وَاخِيعًا ٥ وَإِنَّ مِنكُولِكُن لَّيُعِظِّنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْكُمُ آللَّهُ عَلَى إِذْ لَرْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأْن لَّرْ تَكُنُّ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ أَيكَلَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَ فُوزَ فَوْزًا عَظِمًا ﴿ ﴾ فَلَيْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ وَمَالَكُو لَا تُعَلِيلُونَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَٱلْسُنَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولُدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّكَ أَخْرِجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَدْرَيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهُلُهَ وَٱجْعَلِلَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُعَتَّ اللَّهِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفُ رُواْ يُعَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَعَالِلُواْ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطُانَ إِنَّ كَيْدُ ٱلشَّيْطُانِ كَانَضَعِيفًا ۞ أَلَرُ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ كُفُواً أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّ كُنِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونِ ٱلنَّاسِ كَنشُيةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

وَقَالُواْ رَبِّنَا لِم كَتَبُتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ وَبِي قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنَ ٱثَّقَ وَلَاتُظُاكُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكِ مُّهُ ٱلْمُؤْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَكَالِ هَلَوُلاَءِ ٱلْقُوْمِ لايكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَهِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْعَةٍ فَهِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ﴿ وَمَقُولُونَ كَا عَدُّ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْعِندِكَ بَيَّتَ طَآبِعَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكُنُ مَا يُبَيّنُونَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى إِلَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُ ءَانَ وَلُوكَ انْ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِكَ غَاكَثِيرًا ١٥٥ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمُنٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِدِّ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِي وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْتِ رِمِنْهُمْ لَعَلِيكُ ٱلَّذِينَ يَسُتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ

وَلُولًا فَضَرُلُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ وَلَا تَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلْلًا ١ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِ يِنَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ مَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِلًا ﴿ مَّن يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ كِفُ لِ مِنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيْحَكَ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَبُ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١ \* فَمَا لَكُمُ فِي ٱلْمُنْ فِعِينَ فِعَتَ أَنِ وَٱللَّهُ أَرُكُسَهُ مِ مِمَا كُسَبُواْ أَتُ رِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَعَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَّاءً فَلاَ تَتِّخُذُوا مِنْهُمُ أُ وَلِياءَ حَتَّىٰ بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوُا فَدُوهُمُ وَآفَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ وَلِآ اَوْلانصِيرًا ۞



وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُنْعَمَّدًا فِي زَا وُهُ جَهَنَّم خَلِدًا فِيهَا وَغَضِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقًا إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَ مَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ لَا يَسْنُوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَكَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْجُهَا لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِفِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجُهُ عَلَى الْمُوالِمِ مُ وَأَنفُسِهِ مُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَّكُلَّا وَعَدَا لَّهُ ٱلْحُسُنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِّهِدِينَ عَلَى ٱلْعَسْعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَهُورًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَّكِيكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَرُ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَلِيعَةً فَنُهَاجُوا فِيهَا فَأُوْلَبِكَ مَأُ وَلَهُمْ جَهَنَكُمْ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٤

انجيزء الخيامس

سورة النساء



وَخُذُواْحِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَآذُكُرُوا ٱللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱلْمُمَأْنَنَتُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۞ وَلَا خَنُوا فِي آبْنِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَاء ٱلْقُومَ عَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكُمَّ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِ عَلْبَ بِٱلْحَقِّ لِعَنْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَانَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيًا ﴿ وَٱسْنَغُفِ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تَجُلِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُم فَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُ مَن كَانَ خَوَّاتًا أَشِهًا ۞ يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعَلَمُ لُونَ نُحِيطًا ۞ هَأَنْتُمْ هَوْلُآءِ جَلْدُلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا فَنَ يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُؤْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعُلُسُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُمَّ يَسْتَغْفِرا لللهَ يَجِدِ ٱللَّهُ عَكُفُورًا رَّحِيمًا ۞

وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّكَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ \* وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيًّا ١٠٠ وَمَن يَكْسِبُ حَطِيتَةً أَوْ إِنْكَ ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبَرِيَّ فَقَدِ آحْتَكُلُ مُتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضَهِ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ وُلَحَتُ مُ ظَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُن تَعَلَّمُهُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ لَا خَنُرَ فِي كَثِيرِ مِن تَجُونِهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُونِ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ ٱلْمُتُ عَلَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَجِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تُولِّي وَنُصْلِهِ عَجَمَتَم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ عَ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَثَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَكَ لَا بَعِيدًا ۞ إن يَدْعُونَ مِن دُونِدِج إِلاَّ إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّه يِدًا ١

لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لاَ يَحْنَذُنَّ مِنْ عِنادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلاَ ضِلَّتُهُمْ وَلا مُنِيدَةً مُ وَلَا مُنَ نَّهُمُ فَلَيْدَنِّ كُنَّ ءَا ذَانَ ٱلْأَنْعَلِم وَلَا مُنَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَالُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِيدِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ يَعِدُهُمْ وَكُنِّيهِمْ وَكُنِّيهِمْ وَكَانَيْهِمْ وَكُنِّيهِمْ وَكَانَتِهِمْ وَكُانِيهُمْ وَكُنتِهِمْ وَكُانِيهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِيهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُانِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلُهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلُهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمُ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلُهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلُهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمُ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمُ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمُ وَلَا عُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَكُلْلِهُمْ وَلِلْلْلِهُمْ وَلِلْلِهُمْ وَلِلْلِهُمْ وَلِلْلْلِهُمْ وَلِلْلْلِلْمُ وَلِلْلِهُمْ وَلِلْلِهُمْ وَلَالِهُمْ وَلِلْلْلْلِهُمْ وَلِلْلِهُمْ وَلِلْلِهُمْ وَلِلْلِهُمْ وَلَا لِللْلْمُ وَلِلْلِهُمُ لَاللَّالِمُ عُلْلِهُمْ وَلَا لِللْلْمُ وَلِلْلْلِهُمُ وَلِلْلْلِهُمْ وَلِلْلْلِهُمُ وَلِلْلِهُمُ وَلِلْلِهُمُ وَلِلْلِهُمُ وَلِلْلِهُمْ وَلَالْلِلْمُ وَلِلْلِلْلِلْمُ وَلِلْلِلْلِهِمُ وَلِلْلِهُمُ وَلِلْلِهُمُ وَلِلْلِهُمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْلِمُ لِلْلِلْلِلْلِلْمُ لِلْلِلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلْلِلْمُ لِلْلْلِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْلِلْمُ لِلْلِلْمِ أُوْلَٰ إِنَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا عَجِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَحْرى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فَكَمَ أَبَداً وَعُدَا للَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ عِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعُلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِر أَوْ أَسْتَىٰ وَهُومُؤُمِنٌ فَأَوْلَبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَتَةَ وَلَا يُظْلَوُنَ نَقِيرًا ١٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمْ وَجُمَاهُ لِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عِجْعَا ١٤٠٠

وَيَسْتَفُنُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِهِنَّ وَمَا يُتُكَلَّى عَكَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَلَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن نَنِكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسُتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بَإَلْقِسُطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهُمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ حَكِيرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَهْسُ ٱلشُّحَ وَإِن تَحُسِنُوا وَنَتَّقُوا فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكَ تَعْلُونَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْعُلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَلِسِعًا حَكِيبًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتُبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُمْنُ رُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿

انجـزء انخامس سورة النساء

وَيلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠٠ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ أَيْبُ ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِبَنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَاللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيكًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِللهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْالُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا لَا تَتَبِعُوا ٱلْمُوَى أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُورَا أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ آللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَذَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡصِحَتَٰبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَهُنُ رُبَّا للَّهِ وَمَلَّبِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَعَدُ صَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُرِّ كَانَدُوا شُمَّ آزْدَادُوا كُفُرًا لَرْبَ كُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِي لَكُمْ

وَلَالِيَهُدِ بَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِّرِ ٱلْمُنْ الْحِيْنِ بِأَنَّ لَمُنْ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞

الَّذِينَ كَتَّخِذُونَ ٱلْكَانِمِينَ أَوْلِكَ آءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِنَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِنَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يَكُفَّنُ مِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِمَا فَلَا تَعَتْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱلْكَلْفِينَ فِي جَهَنَّ مَ جَمِيعًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمُ نَكُن مَعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَرُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَ لِلَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْوُمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلْبُلًا ﴿ مُذَبِّذُ بِينَ بَايِنَ بَايِنَ اللَّهَ إِلَّا قَلْبُلًا لا إِلَى هَوْ لَا وَلَا إِلَى هَنْ وُلا إِنَّ هَنْ وُلا إِنَّ هَنْ وُلُو وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سِبِيلًا ﴿

سَّأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكِيْمِينَ أَوْلِكَاءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهُ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبيتً ١ إِنَّ ٱلمُنْ فِعِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَ لِمِنَ ٱلتَّادِ وَلَن تَجِدَ لَهُ مُ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَآغَتَ صَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخُلُصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَلْ إِلَّى مَعَ ٱلْمُؤْمِنِ يَنَّ وَسَوُفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِّ رًا عَظِمًا ﴿ مَا مَا مَعْكُ ٱللَّهُ بِكَذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُرْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَكِلِمًا ١٠٠ \* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤ إِن تُبَدُواْ حَكِيرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَيَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّغِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَا بَا مُّهِينًا ١٠٠

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ أُوْلَلْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَ مُلُ ٱلْكِ تَلْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمَ ثُرُّ ٱتَّخَدُوا ٱلْمِحْلِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنَ ذَٰ لِكَ وَوَالْيَنَا مُوسَىٰ سُلُطَانًا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِيتَ إِقَهُمْ وَقُلْنَا لَحُهُ آدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَحُهُمُ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۞ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفُرِهِم بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتَا هِمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْ لِحِمْ قُلُوبُ عُلُفَ عُلُفَ مِلْ مَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَيَكُفُرُهِمْ وَقَوْلِمُ عَلَىٰ مَرْبَ مُهُ تَنْ عَظِيمًا ﴿ وَقُولِكِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِجَ عِيسَى أَبْنَ مَرْبَكُمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَحُهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا آيتَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَ لُوهُ يَقِينًا ١٠٠



رُبُسُلًا مُّدَشِّدِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّنَةُ بَعُدَالرُّسُ لِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِكَ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنْ لَهُ بِعِلْمِهِ } وَٱلْمُلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَعَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالْا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَوُا لَرُيكُرِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَكُمُ وَلَا لِيَهْدِبُهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَمَنَ مَخَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن دَّبِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبُ لَاتَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا نَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّكَ ٱلْمَيْئِ عِيسَى ٱبُنُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَكَامَتُهُ, ٱلْقَلْهَا إِلَىٰ مَسَرْمَةِ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا نَقُولُوا حَكَنْهَ اللَّهِ ٱننَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَلِحِدٌ سُبْحَانَهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا تِلَّهِ وَلَا ٱلْمُلَّابِكَةُ ٱلْمُتَّرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَ أَدْتِهِ - وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُيرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَحُهُم مِن دُونِ آللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلتَّاسُ قَدْ جَآءِكُم بُرُهَكُنٌّ مِّن زَبِّكُمْ وَأَنزَلْتَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَاللَّهِ وَآعْتَكُمُوا بِهِ عَسَيدُ خِلْهُ مُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيًا ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَاكَلَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخُتُ فَلَهَ الْحَتْ فَلَهَ الْحَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخُتُ فَلَهَ الْحَتْ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِثُهُ ] إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَد فإِن كَانَت ٱثْنَتَيْن فَلَهُ مَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّ تَرَكَ وَإِن كَانُوٓ الْحَوَّةُ رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١



بِسُ مِلْ السِّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمْ الْحَمْمِ الْحَمْمِ الْحِمْمِ الْحَمْمِ الْحِمْمِ الْحَمْمِ ال

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُتُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَا يُتَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا الشَّهُ مَ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَا الشَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا الشَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُول

ٱلْحَكَامَ وَلَا ٱلْمُدَى وَلَا ٱلْقَلَلَبِدَ وَلَا ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَامَ يَبْغَوُنَ فَضُهَلًا مِن رَبِّعُ وَلَا عَلَيْتُ فَاصُطَادُوا فَلَا يَجُرِمَنَ كُمُ شَكَانُ مِن رَبِّهُ وَلِا يَجُرِمَنَ كُمُ شَكَانُ

قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُولُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّواَللَّقُوكَا

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَآتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْفَعَابِ ﴿ كَا حَرِمَتُ عَلَيْكُمُ اللَّيْعَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْرُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ الْمُعَابِ ﴿ كَا حَرِمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُيْعَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْرُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ

ٱللَّهِ بِهِ } وَٱلْمُغَنِّقَةُ وَٱلْمُوْقُودَةُ وَٱلْمُ تَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُرِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَ لِمْ ذَالِكُمْ فِسُقُّ إِلَا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُرِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَ لِمْ ذَالِكُمْ فِسُقُّ



يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمُتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمُسَرَافِقِ وَٱمْسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُ مُ جُنُبًا فَأَقَلَهَ رُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِنَ مَنَ ٱلْعَسَآبِطِ أَوْلَامَ سُتُرْ ٱلبّسَآءَ فَلَرْ تَجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيًّا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ فَ وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَآتَـقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَّآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْمِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعُدِلُوا آعُدِلُواْ هُوَأَقُرَبُ لِلتَّقُويُ وَآتَ قُواْ آللَهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِكَ تَعْمَلُونَ كَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُرُمَّغُ فِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايِلْتِنَا أَوْلَلْبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيِيمِ ۞



يَلَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَ كُورُ رَسُولُنَا يُكِينُ لَكُورُ كَعْنِيرًا مِّمَا كُنتُ مُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَلِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِيتُ مُّبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَهُ مِن اللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مِنْ ٱللَّهُ وضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُكَاتِ إِلَى ٱلنُّورِبِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَنَقِيمٍ ۞ لَقَدُ كَفَرَّالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَنَ يُمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن بُهُ لِكَ ٱلْمَسِيحَ آبُنَ مَرْهَرَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّ وَهُ قُلْ فَلِم يُعَذِّبُكُم بذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّ مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كَلِّ شَيِّ وَعَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِلْقَوْمِهِ عِلْقَوْمِ آذَكُو والنِعُ مَةَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمُ مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْمُكَلِّمِينَ عَنَى يَكْفُومِ آدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْفُدَّسَةَ ٱلِّي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تُرْتَدُّواْ عَلَى ٓ أَدُ كَارِكُمْ فَتَ نَقَلُواْ خَلِيرِينَ ۞ قَالُوا يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُكَهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْ رُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٤ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخِكَ فُونَ أَنْعَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَالْمُونُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَنُوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِني ١٠٠ قَالُوا يَكُمُوسَنَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبِداً مَّادامُوا فِيها فَأَذُهِ مِن أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِيمًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﷺ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفُرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَمَّةٌ عَلَىهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ

\* وَآ تُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَا دَمَ بَٱلْحَقِّ إِذُ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَنُعُبِّلَ مِنُ أَحَدِهِمَا وَلَرُ يُتَعَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرُ قَالَ لَأَقُتُلَنَكَ قَالَ إِنَّكَ يَنْقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَانَ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقُتُكَنَّى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكِ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَاب ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَــُزَا قُوا ٱلظَّالَمِينَ ۞ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَعَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ فَكَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُمَا إِلَّا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كُنْ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَلُوبُ لَقَى لَوَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَعِكَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُولِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَعَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ۞ مِنْ أَجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِمِلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَمَّا أَحْيَا ٱلنَّاسَجِمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا

بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِبَعُدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَسُرِفُونَ الْكَافِي الْأَرْضِ لَسُرِفُونَ

إِنَّمَا جَزَّوْا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَّلُواْ أَوْيُصلَّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوُّا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَكُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْتِ ۖ وَلَكُمْ فِي ٱلْآَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ إِنَّ كَيْأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْنَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُ مُمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عَمِنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُعُتُبِّلَ مِنْهُ مُ قَلَّمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ لَا يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلتَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَحْمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِ بَهُمَا جَزَّآءً بِمَا كَسَبَا بَكُلًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَن رُحَكِيدٌ ١٥ فَنَ تَابَ مِنْ بَعُدِظُ لَمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِنَّ أَلَوْ تَعُلَوْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿



وَمَن لَّمْ يَحُكُمُ مِمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَ إِلَكُ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَالسِّنَّ بَالسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِعِيفَهُوكَ عَفَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّرْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَلْإِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى الشَّارِمِم بعِيسَى ٱبْن مَسْرُيَر مُصَدِّقًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَءَاتَدِيْكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِّلْتُقِينَ فَكُ وَلِيَحُكُمُ أَهُ لُ ٱلْإِنجِيلِ مِكَ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّرْيَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَلْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ كِدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوٓاءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقَّ لِكُلِّجَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن لِّيبُ لُوكُمُ فِي مَآءَا مَا كُر فَاسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ مِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞

وَأَنِ آحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوَا وَهُمُ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَكِ ٱللَّهُ إِلَيْكِ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنوُمِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ لَكُ الْجَاهِليَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُصَّمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضِ قَمَن يَتَوَلَّفُ مِنْ صَعْنَكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ فَاتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَغْشَينَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمُ رِ مِّنُ عِندِهِ وَ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِي ٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُ مُ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ

يَّا يَّهُ اللَّذِينَ ءَامِنُواْ مَن يُرْتِكَد مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومٍ يُحِيُّهُمُ وَكُونُونَهُ إِذَ لَّةِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّةٍ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ يُجَلِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيرٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالَمُونِ ٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَاب مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُ غَارَأُولِياء وَآتَهُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُنُولًا وَلَعِبًّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ قُلْ يَكَأَ هُلَ ٱلْكِتَابِ هَلُ نَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِٱللَّهُ وَمِنَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَكَمَّا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُ تُرَكُّم فَلْسِقُونَ ﴿ فَا قُلْهَلُ أُنِّبِّكُمُ مِنْ سِ مِّن ذَالِكَ مَثُويَةً عِندَاللَّه مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَوَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَلْإِكَ شَرُّمُّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿

وَإِذَا جَاءُ وَكُرْ قَالُواْ ءَامَنَ وَقَد دَّخَلُوا بَّالْكُفُر وَهُمْ قَدُخَرُجُوا بِعِيمً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُمُونِ فَيَ وَيَرَى كَثِيرًا مِنْهُ مُ دُيرًا عُونَ فِي ٱلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّعْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَوْلَا يَنْهَا لُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِمِ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱللَّعْتَ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ عَنْ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْ لُولَةٌ غَلَّتُ أَيْدِبِمُ وَلْعِنُواْ مِمَا قَالُواْ مِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيانًا وَكُفُرًا وَأَلْقَيْنَا بَنْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ وَلُوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكُفَّرْنَا عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهُ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٥٥ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمُ لأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمُ أُمَّةُ مُقْنَصِدَةً وَكُثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَايِعُ مَلُونَ ۞

الحجزء السادس

سورة الماعدة



إِنَّهُ مَن يُشُرِكُ بِٱللَّهَ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْ وَبِلَا ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ لَّقَدُكَفَرَ الَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَامَةً وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَا وَاحِدٌ وَإِن لَّهُ يَننَهُواْ عَكُمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلا يَنُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْنَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ آبُنُ مَرْبَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتُ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ٱنظُرْكُيْك نُكِينُ لَكُ مُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرَأَنَّ يُؤُفَّكُونَ ٢٠٠٠ قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحِقَ وَلَاتَتَبِعُواْ أَهُوَاءَ قَوْمٍ قَدُ صَلُّواْ مِن قَبِلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءٍ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَ مَ ذَالِكَ بَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ كَانُواْ لَا يَتَكَاهُوْنَ عَن مُنكَرِفَعَلُوهُ لِبَشَّهُمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواۚ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتُ لَحُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ مُمْ خَلِدُونَ وَلُو كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِآللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أُولِكَ ء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ \* لَجَدَنَّ أَشَدَّ ٱلتَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِبِسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ٥٠ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنِزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيْ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحُقِّ كَقُولُونَ رَبَّنَ ءَامَنَّا فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَالَكَ السَّهِدِينَ ﴿ وَمَالَكَ السَّا عَالَمَ السَّا عَالَتُهُ السَّا عَالَمَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَالَكَ السَّا عَالَمُ السَّالَةِ عَلَيْكَ السَّالِ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّالِ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّالِ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَا عَلَيْكُ السَّالِ عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّ عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّا عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ السَّلَّالِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِي عَلَيْكُ عَلَّالِي عَلَيْكُ عَلَّالِي عَلَيْكُوالْكُلِّي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّى السَّلَّالِي عَلَيْكُلِّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّالْمُعَلِّلِي عَلَّالْمُعَلِّلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّالْمُلْكُمُ عَلَّالِي عَلَيْكُمْ لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَكَ رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَشَابُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْحُسَانِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَلْتِنَا أَوْلَلْبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ۞

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّتِتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُرُ وَلِا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآتَ قُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِعِيمُ وَمِنُونَ ١٠ لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْكُمُ وَلَكِن نُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَد تُمُ ٱلْأَيْلَ فَكُفَّا رَيُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْكِسُوتُهُمُ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَنَ لَرْ يَعِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآحْفَظُوۤ الْمُسَانَكُمُ كَذَٰ إِلَّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٤ يَنَا يُمَا ٱلَّذِينَءَ امنُوا إِنَّمَا ٱلْحَتَمْرُ وَٱلْمُيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجِسٌ مِّنْ عَكَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّكَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَكَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْحَكُمُ لِ وَٱلْمُيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَن فِصَيرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلُ أَنتُم مُّننَهُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحُدُرُواْ فَإِن تُولِّيتُ مُ فَأَعْلَمُوا أَنَّكَ عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَاغُ ٱلْبُينُ ﴿

لَسْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جُنَاتٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّفُوا وَّا مَنُواْ وَعَهِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالمَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالْمَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِتُّ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَكَ لُوَّ كُواْ لَلَّهُ بِشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بَٱلْغَيْبُ فَنَ آعْتَ دَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِبِمُ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امنُوا لَا نَقْتِلُوا ٱلصِّيدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُنعَدًّا فَيَزَاءٌ مِّنْ لَ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّكِم يَحُكُمُ وبِهِ وَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ هَدَيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِّتَذُوقَ وَبَالَ أَمْمِ عَفَا ٱللَّهُ عَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَتِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو النِّفَ امِ ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْحُي وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُرُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُرُ صَيْدَ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُمُ حُرُمًا وَآتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَاكَعُبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَّا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْحَدَى وَٱلْقَلَبِدَ

ذَ إِلَى لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بَكُلِّ شَيْءِ عَلِيكُمْ ﴿ آ عَلَوُ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَدِيدُ ٱلْحِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَنُورٌ رَّحِتٌ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَكَ كُثُرَةُ ٱلْخَيِثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَا أُوْلِي ٱلْأَلْسِبِ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ عَنْ أَشُكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْكُلُواْ عَنْ أَشْكَاءَ إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُرُ وَإِن تَسْكُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبِدُ لَكُمْ عَفَ ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا فَكُورُ حَلِيمٌ ۞ قَدْسَأَلْهَا قُورٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبِعُواْ سِهَا كُلِفِينَ عَلَى مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنَ بَحِيرَةً وَلَا سَأَيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَارِبُ وَأَكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُورَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَكَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوكَانَ ءَابَا فُهُمُ لَا يَعْلَوْنَ شَنَّا وَلَا بَهُ نَدُونَ



إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ ٱذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْلِكَ إِذْ أَيَّدَنُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمُدِوَّكُهُ لَا ۖ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱللَّوْرَلةَ وَٱلْإِنِحِيلَ وَإِذْ تَغُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَنَّةِ ٱلطَّايْرِ بِإِذْنِ فَنَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرُصَ بِإِذُنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِلَ وَإِذْ كُفَفْتُ بَنِي ٓ إِسْرَاء بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْنَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلْزَآ إِلَّا سِعُرٌمُّبِينٌ ١٠٠ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ ٱلْحُوَارِبُونَ يَاعِيسَى آبْنَ مَنْكَمَ هَلُ يَسْنَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَلَ إِندَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُ ا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلْهِدِينَ ١٠ قَالَعِيسَى أَن مُنْ مَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَ أَنِزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإُوَّالِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَآرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﷺ

قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّكُما عَلَيْكُمْ فَنَ يَكُفُرُ بَعُدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أَعَذَّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذَّ لُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمَانَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَى آبْنَ مَرْيَعَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهُ مِن دُونِ لِلتَّاسِ ٱللَّهِ قَالَ سُبِعَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بَعَقِ إِن كُنتُ قُلْتُ وَ فَقَدْ عَلِمْتَ ثُمِّ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَحُهُ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِي بِدِيٓ أَنِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَتَ اتَوَفَّتُ تَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَى السَّيْءِ شَهِيدٌ ١٠ إِن تُعَذِّبُ مُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَمْ فَإِنَّكَ أنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يُؤْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِن تَحْيَتُهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞



وَلُوْنَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحُ رُمُّ بِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْأَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضَى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٥٠ وَلَقَدِ ٱللَّهِ رَجَّلًا برُسُ لِمِن قَبْ لِكَ فَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِ رُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِ يَسَنَهُ زِءُ وِنَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُلْ لِنَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَبْ فِيةِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ \* وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِل أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَمَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞

مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذٍ فَقَدُ رَحِمُهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُورُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَسَسُكَ بِغَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْمَتَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَصِيمُ ٱلْخِيرُ ۞ قُلْأَيُّ شَيءٍ أَكْرُ شَهَادَةً قُل آللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى آهَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِدِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَإِحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي "مِّتَا تُشْرِكُونَ كَانَ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَخْلَ رَمِّنَ أَخْلَ رُمِينَ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَايَلَتِهِ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّلْمِ وُنَ ١٠ وَيُوْمَ خَمْ أَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًّا قُرُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَرْعُمُونَ ١٤ ثُمَّ لَرُتَكُن فِتُنَكُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُـرُ كَيْنَ كَنْ بُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمُ أَكِّنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا فَإِن يَرَوُ إُكْلَ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِيزَ ٥٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن بُهُ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَلُوْ تَكُرِي إِذُ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَعَالُواْ يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَٰتٍ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِنَ قُبْلُ وَلُورُدُواْ لَمَا دُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓۤ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعُنُ بَمْبُعُوثِ مِنْ فَي وَلُوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمُ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَكِن وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ قَدْخَسِرَٱلَّذِينَكَ خَبَارُ الَّذِينَ كَانَّا بُولُ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَاحَسُرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَ فِيهَا وَهُمْ يَحْسِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُودِهِمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٢٠ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَمُو ۗ وَلَلدَّا رُٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَلَّوْنَ ۞



قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتُكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْراً للَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٤٠ بَلْ إِنَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْكَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا ثُشُرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَّا إِلَىٰٓ أُمُمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُمُ بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنَضَّعُونَ ١٠٠ فَلُولًا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُولْ يَعَلُونَ ٤٠٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَكُنَا عَلَيْهِمْ أَبُولِ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بَمَا أُوتُولَا أَخَذُكُ هُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبُلِسُونَ ﴿ فَعُطْعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمُعَكُمْ وَأَبْصِارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ عَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرُكُيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُرَّ هُمُ يُصَدِفُونَ كَا قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ ۚ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَ قَ هَلُ بُهُ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَكَلَاخُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايَلْتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بَمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَّ إِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيُّبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَتَ قُلُ هَلُ يَيْتَ وَى ٱلْأَعْتَ عَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُ وُنَ اللَّهِ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَمُ مِن دُونِدِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ فَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَاءُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُم مِّن شَيْءٍ فَنَظْرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْمِينَ ١٤ وَلَا إِلَّ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَّةِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِمِ بِينَا اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِمِ بِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل وَإِذَاجَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَلَتِنَا فَقُلْ سَلَكُمُّ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحَاةَ أَنَّهُ مِنْ عَكِم لَمِنكُمْ سُوَءً إِبِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَ الِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُي مِينَ فَيَ

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُ دَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوٓ إَءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ٥٠٠ قُلُ إِنِّ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رّبّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحُقَّ وَهُوَخِيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ فَا لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَجِعُلُونَ بِهِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَٱللَّهُ أَعُلُمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ \* وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعُلَمُ كَمَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْجَعُدِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَا إِسِ إِلَّا فِي كِتَ إِن مُبِينِ فَكَ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلَكُمُ بِٱلَّكِلِ وَيَعُلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَلَ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمُ مِكَا كُنْدُ وَتَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ وَ وَرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُُواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَلْسِينَ ﴿

قُلْ مَن يُغَيِّيكُم مِّن ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَذْعُونَهُ وَتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَنجَلْنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِيرَ ١٠٠ فَلِ ٱللَّهُ يُغَيِّكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُرَّأَنتُمُ تُشْرِكُونَ ۞ قُلُهُوَ لَقَادِرُعَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لِلْسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرِ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل ۞ لِكُلِّ نَبَإِمُسْلَقَتُ ا وَسَوْفَ تَعْلَوُنَ عَلَى وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَ تِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَكُرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطُ نُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعِدَ ٱلذِّ كَرَى مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَكِن فِرُكَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ مِن شَيءٍ وَلَكِن فِرُكَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُ مُ لَعِبًا وَلَمُواً وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ عَأَن تُبْسَلَ نَفُسُ بِ كَسَبَتُ لَيْسَ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعَ وَإِن تَعُدِلُ كُلَّ عَدُلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا

أُوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوا لَمَهُمُ شَرَكِ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ مَا كَا نُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُـ رُنَا وَنُرَدُ عَلَى ٓ أَعْقَ إِبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَلْتَ ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱستَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرًانَ لَهُ الْمُصَابُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْحُدُى آئِينَ أَ قُلُ إِنَّ هُ دَى آللَهِ هُوَ ٱلْحُدَى وَأُمِرْ فَا لِنسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْمُعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقَوْهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَكَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَالْحَقِّ اللَّهُ مَا لَحَقّ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّودِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْخَبِيرُ الْخَبِيرُ الْحَالِمُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَاكَ وَقُومَكَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوكُمَّا قَالَ هَاذَا رَبُّ فَلَتَ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ اللَّهُ فَلِينَ اللَّهُ فَلِينَ اللَّهُ فَالْمَ

فَلَتَ رَءَ ٱلْمَتَ مَرَ بَا زِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَتَ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّرْبَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٠٠ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَاذًا أَكْبَرُ فَلَتَا أَفَلَتُ قَالَ يَالْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ مِّمَّا تُشْرِكُونِ ﴿ كُنِ وَجَهْتُ وَجِهِتُ وَجِعِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ حِنِيًّا وَمَا أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَهُ قُومُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ٓ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيًّا وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْكً أَفَلًا نَتَذَكَ كُرُونَ ۞ وَكُفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ مُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشُرَكْتُم بِاللَّهِ مَالَمُ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنُ إِن كُنتُمْ تَعَلَوُنَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيْكَ لَكُ مُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُ مُ تَدُونِ ١٠٠ وَفِلْكَ مُجَّتُنَا ءَا تَدْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكِ حَكِيرٌ عَلِيهٌ ﴿ وَهُبْنَا لَهُ إِلْسَحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدُيْنَا وَنُوحًا هَدَيْتَ مِن قَبُلِّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَا وُودَ وَسُلَيْمُ لَنَ وَأَيْوُبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ أَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ عَلَيْ وَزَكِرِتَ وَيَعْنِي وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ حَكُلُّ مِنَ ٱلصَّلَحِينَ ۞ وَإِسْمَا حِيلَ وَٱلْيَكَ عَ وَيُونُنَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْتَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَمِنْ ءَابَ إِهِمُ وَذُرِّيَّا يَهِمُ وَإِخُوانِهِمُ وَآجْتَانَكُمُ وَهَدَيْنَكُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ذَٰ لَكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدى بِهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشُرَكُواْ لَحَبَطَ عَنْهُم مَّا كَا فَوْا يَعْلُونِ فَكَ أُولَلِكَ ٱلَّذِينَ ءَا تَدُينَ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحَكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بَهَا هَلَوُلاَّءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَلْفِرِينَ ١٤ أُوْلَلْبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَلْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِ تَابَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

جَعْ لُونَهُ قُواطِيسَ تُبْدُونَهَا وَيُخُفُونَ كَثِيرً وَعُلِّمْتُ مَّالَرُتَعُلُولُ أَنتُمْ وَلَآءَ ابَ أَوْكُرُ قُلُ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَذَا كِتُكُ أَنْ لُنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَايْنَ يَدَيْهِ وَلِتُ نَذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَكَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيدٍ وَهُمُ عَلَى صَلَائِهُمُ يُحَا فِظُونَ اللَّهِ مَا يُحَا فِظُونَ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّن آفُتَرَىٰ عَلَى آللَّهِ كَذبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ في غَمَراتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَبِكَةُ بَاسِطُوۤ الْمَدْمِمُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ٱلْيَوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْمُونِ بِمَاكَنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ تَسُتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدْجِئْ مُونَا فُرَادَى كَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُرَكَ وَأُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُمْ مَاكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَكَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيّ ذَالِكُور ٱللَّهُ فَأَنَّا ثُوَّ فَكُونَ ﴿ فَأَنَّ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا لَا صُبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَتَرَحُسُبَانًا ذَ اللَّ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُهُ وَالنُّهُ وَمُ لِنَّهُ مَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْمِعْ مَ قَدُفَصَّلْنَا ٱلْأَيَٰتِ لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَسُنَقُرٌ وَمُسْتُودَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَفْقَهُ ونَ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجِنَا بِهِ مِنَاتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نَجْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّيْلِ مِن طَلْعِهَا قِنُواَنٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَمُتَشَبِهِ ٱنظُ وَا إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَآ أَثَمَ رَوَينَعِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِ لَمْ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَا يَصِفُونَ عَلَى بَدِيعُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَاحِبَةٌ وَخَلَقَكُ لَّ شَيْءٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

ذَالكُورَاللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَلَقُ كُلِّ شَيءٍ فَأَعْدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ ۞ لَا لَدُرِكُهُ ٱلْأَبْصِرُ وَهُوَ لِدُرِكُ ٱلْأَبْصِلَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْجَاءَكُم بَصَابِرُمِن رَّبِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَكِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بَحَفِيظِ ١ وَكَذَ اللَّهُ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَتِ نَهُ لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ فَكُ ٱتَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُوا ۗ وَمَاجَعَلْنَ الْكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ كَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَلِسَبُّوا ٱللَّهَ فَلَسَبُّوا ٱللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِعِ لَمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ مُثَرًّا إِلَىٰ رَبِّهِ مِ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعِلَمُلُونَ ۖ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْسَنِهِمُ لَبِن جَآءَتُهُمُ ءَايَدُ لَوُمِنْ بَأَ قُلُ إِنَّا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشَعِي كُرُ أَنَّهَ ٓ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَنُقَلِّبُ أَفْءِ دَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَا لَرْ يُؤُمِنُواْ بِهِ مَ أَوَّلَ مَرَّوٍّ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعِمُهُونِ ﴿ وَلَوْ أَنَّا لَا لَأَلُنَّا لَزَّلُنَّا لَزَّلُنَّا لَأَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمُلَكِّمِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيءِ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُورُ أَكُثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ سَجِي عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنَّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَالُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَلِتَصَغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ اللَّهَ أَنْغَيْرًا للَّهَ أَبْغَي عَكَما وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ عَلَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامْهُدِّلَ لِكَامِـٰتِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُ ثَرَمَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢

إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُ لَرُمَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَأَعُ لَمُ بِٱلْهُنَدِينَ ٢ فَكُلُواْ مِنَا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايِلْتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمُ أَلَّا نَأَ كُلُواْ مِمَّا ذُكِكَرُاسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُواْظَلِهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْرَسَيَجِيزَونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذِّكِي ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ وَإِنَّ وَإِنَّهُ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِي آ إِلَىٰ أَوْلِي آلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشُرَكُونَ ١٠٠ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وُ نُوراً يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ وِفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُواْ يَعُـُ مَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شَ

وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤَتَىٰ مِثْلَمَاۤ أُوتِي رَسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بَمَا كَانُواْ يَكُرُ وُن عَنْ فُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِيهُ يَشَرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمْ وَمَن بُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّكَ يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّكَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجُسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَهَاذَا صِرَاظِ رَبِّكَ مُسُتَقِمّاً قَدْفَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ۞ \* لَحُهُ وَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهِمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ عَاكَ انُواْ يَعْلُونَ ١٠٠ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيكًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُنَّرْتُمُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيا وُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱستَمْتَعَ بَعُضَنَا بَبَعْضِ وَيَلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي آجَلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُمَثُولِكُمُ خَلِدِينَ فَهَا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيرٌ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعُضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بَمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَامَعْشَرُ لَإِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَرُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنِكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا

قَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّكُ مُ كَانُواْ كَافُرِينَ عَنْكَ ذَالِكَ أَن لَّرْيَكُ مُ هُلِكَ ٱلْقُرُي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَمَارَبُكَ بِعَلَىٰ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِي دُوْ ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأُ يُذُهِ مُهُ وَلِيَتُخُلِفُ مِنْ بَعُدِكُمُ مَّا يَتَاءُكُمَّ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّتَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١٤ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِن بِنَ اللَّهِ قُلْ يَكْقُومِ ٱغْلُولُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَوْنَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنْقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْحَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِثُرَكَّا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَّكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكًا بِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَٰ إِلَى زَيُّنَ لِكَ ثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَّا وَهُمْ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيَلْسِواْ عَلَيْهِ مُ دِينَهُمْ وَلُوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ١

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْحَامٌ وَحَرْثُ حِجْنٌ لَّا يَطْعَهُمْ آلِاً مَن نَّشَآءُ بزُعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا آ فَيْرًا ءً عَلَيْهِ سَيَجِينِهم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَافِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَمَّمُ عَلَيَ أَزْوَلِجِنَا ۗ وَإِن يَكُنُ مَّيْتَةً فَهُمُ فِيهِ شُرِّكَآءُ سَيَجُزيهِمُ وَصْفَاهُمُ إِنَّهُ وَكُلُّ مُ عَلِيمٌ ﴿ فَا قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَلُاهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِعِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ آفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدُ ضَالُواْ وَمَاكَا فُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخَلُ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُو وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ فِي كُوْ مِن تُمَرِهِ إِذَا أَتُمَرُ وَءَا تُواْحَقَّهُ يُوْمَ حَصَادِهِ - وَلَا تُسْرَفُواْ إِنَّه لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقًا كُمُ وَٱللَّهُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَدُو السَّبِينُ

ثَمَانِيَةَ أَزُوالِجٍ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي قُلْءَ ٱلذَّكَ يَنْ حَرَمَ أَمِرْٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشُتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَكِيْنَ نَبَّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُ مُ صَادِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبِقَرِا ثُنَايَنَّ قُلْءَ الذَّكُرِينِ حَكَّرَمَ أُمِر ٱلْأُنتَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَينِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بَهَاذاً فَمَنْ أَضْا مُرْمِّن آفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قُل لْلاَ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَكُمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوعًا أَوْلَكُ مَخِيزِيرِ فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْفِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ فَنَ أَضُطُ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَصَرِوَٱلْغَنَمَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُعُومَهُ مَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَّا أَوِ ٱلْحَوَايَ آَوُمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَ اللَّ جَزَيْنَ هُم بَغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١٠ فَإِنَّا لَصَادِ قُونَ اللَّهُ عَالَ كُذَّ بُوكَ فَقُل رَّيُّكُرُ ذُو رَحْمَةٍ وَلِسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرْمِينَ ٢

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُا وَلَا ءَابَّا فَنَا وَلَاحَرَّمُنَا مِن شَيْءً كَذَالِكَ كَنَا مِنَ قَبْلِهِمُ حَتَّىٰ ذَا قُولُ بَأْسَنَا قُلُهَلُ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَلْخُرْجُوهُ لَنَكُمُ إِن تَتَّ بِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلُ فَلِلَّهُ ٱلْحُيَّةُ ٱلْسَالِعَةُ فَلُوشَاءَ لَمُدَاكُمْ ۗ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَثْمَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓآءَ ٱلَّذِينَكَ ذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ وَهُم برَبِّهِمُ يَعُدِلُونَ ١ \* قُلْ تَعَالُولُ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ كُمْ أَلَّا تُشْرِكُولُ بِهِ عَلَىٰ عُلَىٰ مُنْ أَلَّا تُشْرِكُولُ بِهِ عَلَىٰ عُلَىٰ عُلَىٰ كُمْ أَلَّا تُشْرِكُولُ بِهِ عَلَىٰ عُلَىٰ عَلَىٰ كُمْ أَلَّا تُشْرِكُولُ بِهِ عَلَىٰ عُلَىٰ عَلَىٰ عُلَىٰ كُمْ أَلَّا تُشْرِكُولُ بِهِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ وَبَّالُولِدِينَ إِحُسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَق نَّحُنْ زَوْلُكُم وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُ رَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُ لُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْتُرُبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدُّ مُ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلِ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسُطِ لَا مُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا

وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٍّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُوا ذَا كُرُ وَصَّلَهُ بِهِ عَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُونَ ١٠٠٥ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهِ فَالِكُرُ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونِ اللهِ أَمَّاءًا تَدُنَ مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ وَيَفْصِيلًا لِّكِلِّ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ عَ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بلت اع رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥ وَهَاذَا كِتَاكُ أَنزَلْنَاهُ مُهَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواۤ إِنَّكَ أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَكَ اللَّهِ عَلَى طَآبِفَتَيْن مِن قَبُلِناً وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِ مُلَّغَفِلينَ ١٠٠ أَوْتَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِ تُكُ لَكُمَّا أَهُدُ مَا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيَّتَ أُمِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْتَ أَفْلَارُمِّن كَذَّبَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَبَغِنِي ٱلَّذِينَ يَصُدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصُدِ فُونَ ﷺ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ مُ ٱلْمَلْإِكَةُ أَوْمَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعُضُ ءَايَتِ رَبِّكً

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهُا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنظِرُواْ إِنَّا مُنظِرُونَ فِي إِنَّا أَنظِرُونَ فِي إِنَّا أَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَّبِّهُم بِمَاكَ انُواْ يَقْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَأَمْثَ الِما وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجُرِيكَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ١٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَلِنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِرُاهِيمَ حَنِفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيرَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَعْيَا يَ وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَ لَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّكُ ٱلْمُسُلِمِينَ ۞ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّشَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۖ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنْتِئِكُمُ بِمَاكَنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْرُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْحِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ



وَلَقَدْ خَلَقُنَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّاكِمَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ لَمْ كِنُ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنَّعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا حَدِيرٌ مِنْ لَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَ وُمِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرُفِيهَا فَأْخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنَ إِلَى يُوْمِرِينَعِثُونَ عَلَى قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَا أَغُونِيْتِنِي لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَا نِينَهُم مِّنْ بَاينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْكَنِهِمْ وَعَن شَمَا بِلِهِمْ وَلاَ تَجَدُ أَكُ تَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَمَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَمُ ٱللَّكُنَّ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَمُ ٱللَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتًا وَلَا تَقْتَرَيا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَلَ فَوَسُوسَ لَحُهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِينُدِي لَحُهُمَا مَا وُورِي عَنْهُ مَا مِن سَوْءَ الْهِ مَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلاَّأَن تَكُونَا مَكَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ عَنَ

قُلُ أَمَرَ رَبِّ بِٱلْقِسْطَ وَأَقِيُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَهِيًّا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ تُدُونَ ٤٠٠ \* يَلْبَقَءَ ادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَ اللَّهُ رَبُواْ وَلَا تُسُرِفُوا ۚ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلِلْ السَّالِي اللَّهِ وَلَا يُعْرِفُوا وَلِلْ السَّالِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلِا تُسْرِفُوا وَلِلْ السَّالِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي وَلِي اللَّهُ وَلِي السَّالِي وَلِي السَّالِي وَلِي السَّالِي وَلِي اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُوا وَلِلْ السَّالِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلَوْلِي وَلِي السَّلِّي وَلِي السَّلَوْلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي فَاللَّهُ وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي فَاللَّهُ وَلِي السَّلِي فَاللَّهُ وَلِي السَّلَّ السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي فَالْمُ السَّلِي وَلِي السَّلِّي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَالْمُوا لِللَّهِ السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهُ السَّلِي وَاللَّهِ وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي فَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلَّ عَلَيْنِ السَّلِي وَاللَّهُ السَّلِي وَلِي السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُلِي وَالْمُوالْمُ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ السَّلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ السَّالِي وَاللَّالِي السَّلِي وَاللَّهِ السَّلِي وَالْمُعِلَّ وَلَّهِ السَّلِي وَالْ زِيكَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْتِ خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيامَةً كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ وَنَ عَلَى قُلُ إِنَّكَ قُلُ إِنَّكَ حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشُرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالًا تَعْلَوُن كَاللَّهِ مَالًا تَعْلَوُن وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ يَا بَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَنَ ٱتَّقَىٰ وَأَصُلَحَ فَكَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ٢٠٠٠

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايِلَتِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُورَ ٤٠٠ فَنَ أَظْلَمْ مِثَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَايَٰتِهِ عَ أُوْلَلِكَ يَنَاكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْصِحَتَلِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنُوَفُونَهُمُ قَالُوٓ إَ أَنْ مَا كُنْتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفنيهم أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلِفِرِينَ ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمْ مِ قَدْخُلَتُ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّنَى إِذَا آدًا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَاكُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّكَ هَؤُلاء أَضَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعُفًا مِّنَ ٱلتَّارِ قَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَا تَعْلَوُنَ ١٠ وَقَالَتُ أُولَاهُمُ لِأُخْرَلِهُمْ فَيَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَكُمْ أَبُولِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ مَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّم ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْبِي ٱلْجُمْ مِينَ عَلَى لَمُر مِّنَجَعَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ بَعْنِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿



وَنَادَى أَصُحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِيمَاهُمْ قَالُواْمَاأَغُنَى عَنَكُرُ جَمْعُكُمْ وَمَاكَنتُمُ تَسْتَكُمْرُونَ ۞ أَهَلَوْلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْتَمُتُمْ لَا يَنَا أَمُرُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ آدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُهُ تَعْزَنُونِ ١٤ وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ أَصْعَبَ ٱلْحَابُ آلْتَارِ أَصْعَبَ ٱلْحَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْكَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ مُمَا عَلَى ٱلْكُلْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَمُوا وَلَعِكَ وَغَنَّهُمُ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيُومَ نَنسَلَهُمْ كَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَلْذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَلْتِنَا بَهُ عَدُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ جِنْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْتُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ هَلُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَرِكَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَ إِلَّهِ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُ فَنَعَلَ عَنُرَ ٱلَّذِي كَنَّا نَعْمَلُ قَدُ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

إِنَّ رَبُّكُمُ و ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَا وَإِن وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِ ثُمَّ ٱلْسَتَوَي عَلَى ٱلْعَرَٰ إِنَّ يُغَشِى ٱلَّكَ لَ ٱلنَّهَا رَيْطِلُهُ أَ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْ مِحْ أَلًا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِلْ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِما وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ بُشُراً بَيْنَ بَدَى رَحْمَت مِ عَتَى إِذَا أَقَلَت سَحَابًا ثِقَالًا سُقَتُ لِكَدِمَّتِ فَأَنزَلْنا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوتَكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٤٠٠ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَالُهُ بِإِذْ نِ رَبِّهِ مَ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَصِيدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۞ لَقَدُأُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَكْقُومِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ [إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ٤٠٠

قَالَ كَ قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَلِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعْلَوْنَ عَلَى أَوْعَجُبُهُ أَن جَآءَكُمْ فِرُكُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِيَتَتَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِعَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِلْتِنَا ۚ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ \* وَإِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ مُودًا قَالَ يَكْقُومِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا نَتَّقُونِ فَي قَالَ ٱلْمَلَا ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَعَفُرُواْ مِن قَوْمِهِ [إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُتُ كَ مِنَ ٱلْكَلَّذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ١٠٠٠ أُبِلِّفُ كُورِسُكُلْتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ مَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿ أَوَعَجُنُّمُ أَن جَآءَكُمُ فِكُرُّمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُن ذِ رَكُمْ ۚ وَآذُكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْحَالُقِ بَصِّطَاةً فَأَذْكُرُواْءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ ٱللَّهَ وَحَدُهُ وَيَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنًا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُ فَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قَانِ ۖ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رجُسٌ وَغَضَبُ أَتُحَادِلُونِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ مَّا نَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ فَأَنظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنظِ بِنَ ١٠٠ مَا نَرَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ فَأَنظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنظِ بِنَ فَأَنِحَيْثُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَلْقُوْمِ آعُبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْجَآءَ تُكُمْ مَيَّكَ أُمِّن رَّبِّكُمْ هَذه عِنَاقَتُهُ ٱللَّهَ لَكُمُ ءَائِةً فَذَرُوهِا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلاَ تَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُ لُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَأَذْكُرُ وَاإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعَدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَغِيُّونَ ٱلْجِالَ بُيُوتًا فَأَذَكُ وَاءَ الآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَنْكُ قَالَ ٱلْمَالَا أُلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِعِيهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِعِيمُونُونَ فَن



فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا بَيْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسْدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِما فَ الْكُمُ خَيْرًا كُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذُكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْفُسْدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خِيْرًا لَحَاكُمِينَ ﴿ \* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْنَكَ بَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْ جَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قُرُبِينَا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قَالَ أَو لَوْكُنَّا كُرِهِينَ ۞ قَدِ ٱ فُتَرَيْنَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعُدَ إِذْ نَعِينًا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَ أَن نَّعُودَ فَهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَ وَسِعَ رَبُّنَ كُلُّ شَيءٍ عِلْمً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱ فَتَحْ بَدِّينَنَا وَبَانِ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرًالْفَانِحِينَ وَقَالَ ٱلۡحَلَا

وَقَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَين ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّنْسِرُونَ ١٠٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠٠ ٱلَّذَينَ كَذَّبُواْ شُعَمْمًا كَأَن لَّمْ يَغْنَواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَتُولَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ يَا قُومِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَلْفِرِينَ ١٠٤ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدْرَةٍ مِّن بَّي إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثَمَّ مَدَّلْكَا مَكَانَ ٱلسَّيْعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُ كُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ وَلُو أَنَّ أَهُلَ ٱلْفُرِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَنَّ بُواْ فَأَخَذُ نَكْهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهُ لُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمُ نَآمِهُونَ ﴿ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَكَى أَن مَأْنِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ

أَفَأَمنُواْ مَكُرِ آللَّهِ فَلَا مَأْمَنُ مَكْرَ آللَّه إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أَوَلَهُ ا بَهُد للَّذِينَ بِرِقُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعِثِدِ أَهْلِهِ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَلْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآمِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بَمَا كَذَّبُواْ مِن قَبِلِ كَانُواْ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوب ٱلْكُلْفِرِينَ ۞ وَمَا وَجُدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِّ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَلِيقِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْ نَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسَى بِعَايَٰتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَظَلَمُواْ بِكَ فَأَنظُرُكَيْنَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفْرَعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِدِينَ الْعَلَمِينَ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الللَّا الللَّالِي الللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ فَدُ جِنْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ كَنْ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبْيِرٌ ﴿ فَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلتَّظْرِينَ ﴿



قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِنُونِ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِعَايِلْ رَبِّنَا لَكًا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلَمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فَرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِمَتَكَ قَالَ سَنْقَتَّلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحْي دِنِكَ الْهُ مُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهُرُونِ ١٠٠ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بَاللَّهِ وَاصْبُرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ - وَٱلْمَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالُواۤ أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْنِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن أُرُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظَ كُمْ فَيَ تَعَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ١٠٠ فَإِذَاجَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَلاَّ إِنَّا طَلَّهِ فُمْ عِنداً للَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَوْنَ ١



قَالَ أَغَيْرًا للَّه أَبِغُكُم إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُم عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَغَيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ بِكُلَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيرٌ ١٤ \* وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمُنَا لَا يَعَشُرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَجِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفُسِدِينَ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَىٰكُ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلَ فَإِزْ ٱلسَّتَقَرَّمَ كَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَسَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَمَّ وَخَرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَكَ أَفَاقَ قَالَ سُبِعَنَكَ تُبِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ قَالَ يَهُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالِتِي وَبِكَالِي فَخُذُ مَا ءَا مَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْرُ قُوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَسِقِينَ ﷺ

سَأَصُرِفُعَنُ ءَايَكِي ٱلَّذِينَ يَتَكُيَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَإِن يَرُولُ كُلَّ ءَا يَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِلاَ يَجِّذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَغِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بَعَايِٰتِنَا وَكَانُواْعَنُهَا غَنِهِا يَكُ فِلِينَ كَالَّذِينَ لَذَّ بُواْبِعَايِٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلُ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ كَانُ وَٱتَّخَذَ قُومُمُوسَىٰ مِنْ بَعُدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُعِلَّا جَسَدًا لَّهُ بُحُوارٌ أَلَمْ يَرَوْاأَنَّهُ لَايُكَلِّهُمْ وَلَا بَهُدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظُلْمِنَ ۞ وَلَتَا سُقِطَ فِي آيدِيهِمْ وَرَأَوُا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِن لَّرْيَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِيزَ ١٠ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَحَلَ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَعَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِشُكَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعُدِيّ أَعِجَلْتُ مُ أَمَرَ رَبِّكُمُ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وِإِلَيْهِ قَالَ آبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱسْتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُ لُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلِنِي مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

قَالَ رَبِّ آغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمرِ: ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ عَضَبُّ مِّن رَّيِّهِمْ وَذَلَّةً فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ وَكَذَالِكَ نَعَنِي ٱلْمُفْتَرِينَ ١ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَا مَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا سَكَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُولَ عَلَيْ الْغَضُبُ أَخَذَ ٱلْأَلُولَ وَفِي نُسْغَنِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴿ فَا خَتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ إِسَبِعِينَ رَجُلًا لِلِّيقَاتِنَا فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى ۚ أَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسَّفَهَاءُمِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَتُكَ تُضِلُّ بِمَا مَن تَشَكَّءُ وَتَهْدِي مَن تَشَكَّءُ أَنتَ وَلِيننَا فَأَغْفِ لَنا وَآرْحَمْنا وَأَرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَافِينَ ١٠٠ \* وَآكُنُ لَنَا فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَ ٓ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِدِء مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤُتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايِلْتِنَا يُؤْمِنُونَ ٢

ِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُو بَاعِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيةِ وَٱلْإِنْجِيلَ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ ٱلْمُنْكِرِوَيُحِلُّ لَمُكُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِينَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْ هُمُ وَٱلْأَغُلُلُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ٥ قُلُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحَى وَكُبِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤُمِنُ بِأَللَّهِ وَكَامِتَهِ وَ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ أَنْهَدُونِ ﴿ كَالْكُو وَمِنْ قَوْمِمُ وَكَالَّ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحُقَّ وَبِهِ عَدِلُونَ فَيَعَدِلُونَ فَي وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَيْعَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحِجَرَ فَٱبْعِكَتُ مِنْهُ ٱثَّنْتَاعَتْمَ قَعَيْناً قَدْعَلِرَكُلُ أَنَاسِمَّشْرَبَهُمُ وَظَلَّانًا عَلَيْهِمُ ٱلْغُكُمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيْ كُلُواْمِن طَيّبَاتِ مَارَزَقْتَكُمْ وَمَاظَلُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُنَ ١

وَإِذْ قِلَ لَمْ مُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ وَقُولُواْحِطَةٌ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغُفِرُكَ مُ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَرِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَوْا مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَمُهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسْعَلْهُمْ عَنَ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ كَاضِرَةً ٱلْبَعَثِ إِذْ يَعَدُونَ فِٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْنِهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَ انُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِرَ تَعِظُونَ قَوْماً ٱللَّهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيداً قَالُواْ مَعُذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونِ ﴿ فَا فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنِحَيْثُ ا ٱلَّذَينَ بَنَّهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَوا بِعَذَابِ بَعِيسِ بَا كَانُواْ يَفْسُقُونِ ١٠٠ فَلَمَّا عَتُواْعَن مَّا نَهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَمُهُم كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسُهُ اللَّهِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْعَانَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُولُ رَّحِيمٌ ١



وَ أَنْلُ عَلَيْهِمْ نَمَا ٱلَّذِي ءَانَيْنَاهُ ءَايَتِنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلُوْشِئْنَا لَرَفَعْنَا مُ مَا وَلَكِنَّهُ مِهِ وَلَكِنَّهُ مِ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَتَلُهُ كَتُلِ ٱلْكَلِّب إِن تَحْمِلُ عَلَيْهُ يَلْهَتُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَتْ ذَّلْكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَلْتِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايَلْتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَافُواْ يَظْلُونِ فَكُن مَن مَهُ دِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُ تَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأَوْلَلْكَ هُمُ ٱلْخُلِيرُونَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَتَ مَكَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُ مُ قُلُوبٌ لَّا يَضْعَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَّا يُجْمِرُونَ بِهِ وَكُونُمُ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَلِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمُ أَضَلُّ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَلْوُنِ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَبِهِ فَي سَيْجُزُونَ مَاكَا نُواْ يَعُمَلُونَ ١٠ وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ مَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ فَا الْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

وَٱلَّذَىنَ كَدُّ بُولُ بِعَا يَلْتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايَعُكُونَ ﴿ وَأُمُلِى لَمُهُ إِنَّا كُدُى مَتِيرٌ ﴿ فَالْمُلِي لَمُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال أُوَلَرْ يَقَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيٌّ مُبِيرُ ١٠ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوْتِ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ ثُوَّمِنُونِ ﴿ كَا مَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَبَذَرُهُمْ فِي طُغُيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَتَّانَ مُرْسَلُهَا قُلُ إِنَّكَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّكُ لَايُحَلِّيهَا لِوَقَئِهَا إِلَّا هُوَ ثَقَلَتُ فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَأْسَكُمُ إِلَّا بَغْتَةً أَكُ تَرَالنَّا سِ لَا يَعْلَوٰنِ ﴿ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ النَّفِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ



وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمُ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِن نَدْعُوهُمْ إِلَى آلْمُ دَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَكُهُمْ يَظُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصُرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفُووَأَ مُ مَالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجِهَالِينَ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ إِذَا مَسَّهُمُ طَلْبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ كَ وَإِنْوَانُهُمْ يُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا ٱجْتَبَيْتُمَا قُلُ إِنَّكَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآبِرُمِن رَّبِّكُم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُدُرَ الْ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَطْلِينَ ﴿ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن دَرِّبِكَ لَايَسْنَكِبُرُونَ عَنْعِبَا دَيهِ وَيُسَبِّعُونَهُ وَلَهُ يَسُجُدُونَ ۖ ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ۗ ﴾



سورة الأنفكال



بِسُ مُلِّلَهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِي

يَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْ فَالَّ قُلِ ٱلْأَنْفَ الْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ

وَأَصِلِهُ وَا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ فُومِنِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ فُومِنِينَ اللَّهُ وَطِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْهِمُ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِ رَاللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْهِمُ

وَى رَرِقُ مَ يَعِقُورَ اللَّهِ وَمِنْ يَعِقُورَ اللَّهِ وَمِنْ مَيْلِكَ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَلِهُ ونَ ﴿ يُجَلِدِلُونَكَ فِي ٱلْحُقِّ بَعُدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّا لِيَا الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ



لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوُكُرَهُ ٱلْمُخُمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُوا أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَبِكَةِ مُرْدِفِينَ ۖ فَأَلْتُ مِنْ الْمَلَا لِمُد وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى وَلِئَطْمَينَّ بِهِ عَلُونُ إِلَّا مُشْرَى وَلِئَطْمَينَّ بِهِ عَلُونُ كُمَّ وَمَا ٱلنَّفْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن رُّحَكِمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بِهِ وَلَيْدُهِبَ عَنكُم رِجْنَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِكَذِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتَيِّتُواْ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأَلُقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بِنَايِزِ ﷺ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآ قُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُولَ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَكَ عَمُولُ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدُبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّحِهُ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَيِّفًا لِقِيتَ إِلَّ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلَهُ جَمَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ ذَالِكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفِينِ فَكُ إِن تَسْتَفْخُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْ هُواْ فَهُوَ خُرِّ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَعَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيًّا وَلُوكَ ثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّمَا لَا مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّمَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢ \* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْكُمْرِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلُوْعِلْمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مُّعْضُونَ ٢ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَكَاكُمْ لِلَّا يُحْدِيكُمْ وَآعْلُمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْكَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْكَرْءِ وَقَلْبِهِ وَوَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ عَنْ وَأَتَّقُواْ فِتْ نَةً لَّا تُصِمَانَّ ٱلَّذِينَ ظَلَوُا منكُمْ خَاصَّةً وَآعَلُمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَآذُكُو وَا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضِعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضَ يَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ و ٱلنَّاسُ فَعَا وَلَكُرُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ مِ تَشْكُرُ وُنِ ٢٠٠٠ مِنْ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَغُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُ مُ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَنتُ مُ تَعُلَمُوا أَنَّكَ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّكَ أَمُوالُكُمْ وَأُولَلُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ آللَّهَ عِندَهُ إِلْجُرْعَظِيرٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَنَكُمْ سَيَّا يَكُمُ وَيَغُفُرُكُمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ لِنُتَٰتُوكَ أَوْبَقُتُ لُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَكُرُونَ وَيَحْكُرُلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ١٠ وَإِذَا تُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَا إِنَّ هَلْذًا إِنَّ هَلْذًا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَقَّلِينَ ٢ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو آئْتِنَا بِعَذَابِ ٱلسِّمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَتَغَفُّونَ

مسودة الأنفكال وَمَاهَنُ أَلَّا يُعَذِّبُ مُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَتْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوَا أُولِكَ اللَّهِ أُولِكَ أُولِكَ أُولِكَ أُولِكَ أَلْكُ تَقُونَ وَلَكِرِتَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلُونَ عَنْ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ الْمُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذَينَ كَفُرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغُلِّونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ١٠ لِيمَ يَزَاللَّهُ ٱلْخَبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيُجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُ مُ وَجَمِيعًا فَجَعَلَهُ فِي جَمَنَمُ أُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْحَلِيرُونِ ١٠ قُل لَّلَّانَ نَكَ كَفُرُواْ إِن يَنْهُواْ يُغُفِّرُ لَكُ مُر مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢ وَقُلْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وُلِلَّهِ فَإِنِ آنَكُهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَمُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُ مُ نِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعِمَ ٱلنَّصِيرُ ۞ \* وَأَعْلَمُواْ

\* وَآعَلُمُواْ أَنَّا غَنِمْتُ مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٓ لَقُونَهُ وَٱلْيَتَ كَيْ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُ مِ بَاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَهُمَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَنتُم بَّالْعُدُوةِ ٱلدُّنيَ وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوحِكُ وَٱلرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُو تَوَاعَدتُ مُ لَآخَتَكَفَتُمْ فِي ٱلْمِيكِ وَلَكِن لِّيَقُضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرَاكُهُمْ كُثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُ مَ إِذِ ٱلْقَتَتُ مُرْفِ أَعْيُنِكُمْ وَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ وَفِي أَغْيَنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمَّ لَكُانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَتِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُون فَي وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ولا يَكُونُوا

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلُرهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصِدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُو ٱلْيُوْمَمِزَّالنَّاسِ وَإِنَّ جَارَّاكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ مُكَصَعَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ مِّ مِّنْكُمُ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَالَاتَرُوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْنَكَ فِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ عَرَّ هَوَلُآءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن رُّحَكِيمٌ ﴿ وَكُو تَرَيْ إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُلَآبِكَةُ يَضُرِنُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَ لَلَّكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلُّهِ لِلْعَبِيدِ ١٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَفَرُواْ بِكَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَكِدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْسَمَةً أَنْعَلَمُا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مِرْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِن دُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمُ ثُرًّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِيكُلِّمَ أَوْهُمُ لَا يَتَّقُونَ ٤ فَإِمَّا تَثْقَفُمْ فِي ٱلْحَرْب فَتُرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَ آنبذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَاآبِنِينَ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَايُعِبْرُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَمْ مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرْهِبُونَ بِدِعَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعُلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَوْنَ ١٠٠٠ \* وَإِن جَعَوْا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَوَبَّا لِمُؤْمِنِينَ ٢

وَأَلُّفَ يَهُنَّ

وَأَلَّفَ بَايِنَ قُلُوبِهِمْ لَوُ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَدْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الَّهِ إِن يَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّائَتُ يَغُلِبُوْاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِأَنَّهُ مُ قُومٌ لَا يَفْقَهُ وبَ ٱلْكَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا نَدُّ صَابِرَةٌ يَخْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُنُ مِنْكُمُ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِّي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْكَ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَن يُرْحَكِمُ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِيْتُمْ مَلَاكُلُا طَيَّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوكُمُ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغُفِي لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِمِ وَأَنفُوهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهُ وَٱلَّذَينَ ءَا وَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَا جِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتِهم مِّن شَيءٍ حَتَّى بُهَاجِرُواْ وَإِنَّ ٱسۡتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ِٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بِبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاتًى وَٱللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَدُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كِبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَإِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّكُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيرٌ ﴿ وَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَلِّكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُ ﴿



بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ كَا فَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَاْعُلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِبِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَافِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمَ ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعِجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ مِّنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ثُمَّ لَرْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَلِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيِّوْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ فَإِذَا ٱنسَكَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُورُ فَٱقُّتُكُواْ ٱلْمُثْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمُ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَحُهُمْ كُلُّ مَهِدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَنَالُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى لَيْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنهُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعْلَوُنِ ٤ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدُّعِنَدَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّتُمْ عِندَ ٱلْمَسِّعِدِ ٱلْحَامِ فَمَا ٱسْتَقَابُواْ لَكُمُ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ كَيْنَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ ٱشَتَرَوْا بِعَايَتِ ٱللَّه مُّنَا قَلِيلًا فَصَدُّ واعنسَبِيلِهِ ] نَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْلُونَ كَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي ٱلدِّينَّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ ١٠ وَإِن مُكْثُوا أَيْكُنُهُمْ مِنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓا أَيَّةَ ٱلْكُفْرِانَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْهُونَ ۞ أَلَا تُقَانِلُونَ قُومًا تُكَثُوا أَيْمَانَهُمُ وَهُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَّءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً إِ أَتَخْشُونَهُمْ ۚ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُونَ قُوْمِ مُّؤْمِنايِ ﴿ فَا فَهِدُ هِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْ لَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً وَأَلْلَهُ خَبِيرًا بَمَا تَعْمَلُونِ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرِ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعُمُ رُمَسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَرْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَلِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ١٠٠٠ \* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعَارَةَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ كُنَ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا بَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَا لِمِرْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفَكَ إِزُونَ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بَرُحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُولِ وَجَنَّاتٍ لَّكُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقيمٌ ۞ خَالدينَ فيهَا أَبَدا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ إِلْجُ عَظْمٌ ۞ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أَوْلِياءَ إِنِ ٱسْتَعَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّكُم مِّنكُم فَأُوْلَلْإِكَ هُرُ ٱلظَّلِمُونِ عَلَى أَن عَلَى إِن كَانَ ءَابَ أَؤُكُمْ وَأَنِنَا وُكُمْ وَإِخُونِكُمْ وَأَزْوَلَجُكُرُ وَعَشِيرَ لِكُمْ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُهُوهَا وَتِجِلُرُ أُتَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّه وَرَسُولِه وَجَهَادِ فِي سَبِيلَةً \_ فَتَرَبَّضُوا حَتَىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۖ وَٱللَّهُ لَا بَهُ دِي ٱلْقَوْمِ ٱلْفُلْسِقِينَ ١٠ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنُ إِذْ أَعْجَاتُكُمُ كُثُرُتُكُمْ فَلَرْتُغُن عَنكُم شَيًّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُ مِ مُّدْبِرِينَ عَلَيْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكَهُ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ وَذَالِكَ جَنَزَاءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ١

ثُمَّ مَوْبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَد ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآَّءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّكَ ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْدَرُفُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـُذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلهِ ٢٠ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِعَبَاكَحَّى يُعْطُواْ ٱلْجِنْ يَةَ عَنَ يَدٍ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ٢٠٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُولِهِم مَ يُضَلِهِ وَنَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَنَـُرُواْ مِن قَبُلُ قَالَمَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٢ ٱتَّخَاذُوٓ أُحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن فُونِ ٱللَّهِ وَٱلْسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَهُمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَهُا وَلِحِداً لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَأَ سُبِعَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠٠ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمَ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَلْفِرُونَ

هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُ حَى وَدِينَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ \* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كُثِيرًا مِّن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُ لُونَ أَمُوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُفِقُونَهَا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَمَّرَ فَتُكُوكَى بِهَا جِهَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونِ ٢٠٠٠ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنَدَ ٱللَّهِ آثُ عَشَرَشَهُ إِ فِي كَتَابِ آللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ إِنَّمَا ٱلشَّيَءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُتِرِينَ لَهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِـلُّواْ مَاحَرَمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَكُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ الْكَلْفِينَ ۞

يِّنَأَيُّكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ الْفِرُواْ فِي سَبِيلَ لَلَّهُ آتَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَا بًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِلَّا نَضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذَينَ كَفَرُواْ قَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِإِذُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوُهِ وَجَعَلَ كَامِنَةُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ٱلسُّفَالَ وَكَامِنَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَن رُّحَكِمٌ ﴿ آنْ الْفِرُواْخِفَافًا وَثِمَالًا وَجَهُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ إِبْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ بَيْلُ لَمْ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ عَلَى

عَفَ ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَمُ مُحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٤ لَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بَٱللَّهَ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأُمُولِكِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدُّ دُورِ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُنُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِيهِ ٱللَّهُ آنِبِعَا أَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ آقُعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ كَ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَلْكُرُ يَبْغُونَكُمُ وَٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّلْعُونَ لَحُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بَّالظَّالِمِينَ ٤٠٠ لَقَدِ ٱبْتَغُواْ ٱلْفِئْنَةَ مِن قَبُلُ وَقَلَّهُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَّتَى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كُلِرهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئذُن لِّي وَلاَ تَفْتِنِيٓ أَلَا فِي ٱلْفِتُنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُمِيطَةٌ بَالْكَلِفِينَ ﴿ إِن تُصِبِّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَهَا مِن قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرَحُونِ فَيَ

قُل لَّن يُصِيبَ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكَ أَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَكُ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنَيَينِ وَنَحُنُ نَتَرَبُّ مِن إِنَّمْ أَن يُصِيبَكُم آللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ عَأْوُ بِأَيْدِينًا فَتَرَبَّصُوۤاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونِ اللهِ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكُرُهِكَا لَّن يُنْقَيَّلَ مِنكُمْرً إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ٣ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُعْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَلِهُونَ ١٠٠ فَلَا تُجِبُكَ أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْكِ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَاغِرُونَ ٥٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكُرُاتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُّا مِنْهَا إِذا هُمْ يَسْخُطُونَ

الجزء العاشر سورة التوبة

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَهُمُ آللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضُلهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونِ ﴿ الْحَالَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَلِمِينَ عَلَيْهَا وَٱلْوُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَكْرِمِينَ وَفِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّجِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرِلَّا كُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَحُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِرُضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ أَلَرُ يَعْلَمُواْ أَنَهُ مِن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِنْدُى ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحُدُدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُتَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُ مِ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱلسَّتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَّخُذَرُونِ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ لَيقُولُنَّ إِنَّاكُ يَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَءَاياتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْتُمْ تَسْتُهْزِءُون فَي

لأتعتذروا

لَا تَعْتَذِرُواْ قَدُ كَنَ رُثُم بَعُدَ إِي لِي لَهُ إِن نَعَفَ عَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِّبُ طَلَّ بِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعُضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَهُونَ عَنِ ٱلْمُحُوفِ وَيَقْبضُونَ أَيْدِ بَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِمَهُمَّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونِ ﴿ فَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ فَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَاكِ مُقِيمٌ ١ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ فُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَدًا فَأَسْتَمْنَعُواْ بِخَلَاقِهِمُ فَأَسْتَمْتُعُتُم بِخَلَاقِكُمْ كَأَ ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِعَلَى قِهِمْ وَخُضَّتُهُ كَالَّذِي خَاصُواْ أَوْلَلْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونِ ١ أَلَرُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتُهُ مُرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَكَانَ ٱللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنَ كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلُونِ ۖ

وَٱلْوُمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيّاء بَعْضٍ يَأْمُونَ بِٱلْمُعُوفِ عِلْمُونَ بِالْمُعُوفِ وَيْنَهُوْنَ عَنَ ٱلْمُنكَرَ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَا بِكَ سَيْرَحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَصِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَالَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَآغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَا أَرْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَالُواْ كَالْمُونَ إِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَالُواْ كَالْمُهُ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَامِهِمُ وَهَمُّواْ بِكَالَمُ يَنَالُواْ وَمَا نَتَكُمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمِن فَضَلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَايِّرًا لَمُنُمَ وَإِن يَتُولُواْ يُكِذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةُ وَمَالَحُهُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِبِ عِنْ \* وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ ٱللَّهَ لَيْنَ ءَاتَكُمُ مِن فَصَٰلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُو نَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥

فَلَتَ ءَاتَاهُم مِّن فَضَلِهِ عِبَدُواْ بِدِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ فِنَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِكَ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ عَلَى أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ لَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَفَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوب ١ ٱلَّذِينَ يَلْمِ زُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَحُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغُفِي لَكُمْ إِن تَسْتَغُفِرُ لَحُدُ سَبِعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغُفِرَ ٱللَّهُ لَحُدُم ذَلِكَ بِأُنَّكُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱللَّهُ لَا بَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤاْ أَن يُحَلُّهُ وَا بِأُمُولِ لِمِهُ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَ فَمُ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونِ ﴿ فَالْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبُكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ قَلِيلًا وَلْيَبُونَ ١٠٠٠ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَلَ بِفَةِ مِّنْهُمُ فَٱسْتَئَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُ لَ لَّن تَخْ رُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَلِّتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَكَّرةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلْفِينَ ٢ وَلَا تُصَلِّلَ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَعْتُم عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَالَ مَ إِنَّهُ مُ كُفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمُ فَلسِقُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمُ فَلسِقُونَ وَلاَ يُعِجْنِكَ أَمُولُهُ مُ وَأُولَادُهُمْ إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْكَ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مُ وَهُمْ كَلِفِرُونِ ﴿ فَكَ فَرُونِ اللَّهِ مَا كُلُفِرُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا الللَّالِ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامِنُواْ بِآللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَذَنَكَ أُوْلُوْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنُ مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ٥٠ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُلِعَ عَلَىٰ قُلُوبِمُ فَهُ مُ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ كُهُ وَا بِأَمُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَهِكَ كَمُرُ ٱلْخَيْراتُ وَأُوْلَا لِكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونِ فَي أَعَدًا اللَّهُ لَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ۖ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

وَجَآءَ ٱلْمُحَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُ مُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ عَنَابُ الَّذِينَ كَعَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِهُ ﴿ لَكُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَكُفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُّوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ قَأَعْيِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَبًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِعُون ﴿ \* إِنَّكَ ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغُنِيآ أَوْ رَضُهُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَلِبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلُونُ ١٠ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤُمِنَ لَكُمُّ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ الْكَالَمِ الْفَيْبِ وَٱلشَّهَا حُنتُمُ تَعُمَلُونَ

سَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ إِذَا آنعَ لَبْتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعُضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مُرِجِسٌ وَمَأْ وَلِهُ مُجَعَنَّمُ جَزَّاءً بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَكَي يَعْلِفُونَ لَكُر لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤٠ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْسًا وَنِفَ أَقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَكَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْلَبِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّونُ بِكُمُ وَٱلدُّوٓآبِرُ عَلَيْهِمْ وَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعَ عَلِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُوْبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّكَ أَوْبَهُ لَكُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ } إِنَّ ٱللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالسَّابِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَمَامُ جَنَّاتٍ تَجْمِي تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُل ٱلْمُدينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقَ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيدٍ ۞ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بذُنُوبِهِ مُ خَلَطُوا عَكَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيَّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ خُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةً تُطَيِّهُمُ مُ وَتُزَكِّيهِ مِهَا وَصِلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكَنَّ لَمُن مَّ وَٱللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَرِبَّ لِللَّهَ هُوَيَقُهَلُ ٱلتَّوْبَ لَهُ عَنْ عِبَ ادِهِ وَوَيَأْخُ ذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَكِيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ وُ وَٱلْوُمنُونَ وَسَاتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّ عُكُم بَا كُنتُمْ تَعْلُون فَ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّ يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مُسْجِداً خِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّنَ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسُنَىٰ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ ٤ لَا تَقُهُ فِيهِ أَبِداً لَّسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يُومِ أَحَقُّ أَن تَتَقُومَ فِيهِ فِيهِ بِجَالٌ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانٍ حَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِعِهِ فِي فَارِجَهَنَّمَّ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۖ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيئَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مُ وَأَمْوَالَهُ مِ إِأَنَّ لَمُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُتُ لُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَيٰةِ وَٱلْمِنِعِيلِ وَٱلْقُرُوانِ وَمَنْ أَوْفَى بِحَهْدِهِ مِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بَبِيِّكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ عَ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْفَظِيمُ ١

المحزء اكحادي عشر ٱلتَّابِهُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّابِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِبِ مَلِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهِ ] إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِ مِهُ لَأُوَّاهُ حَلَّمُ ١٤ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَلْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَمُ مُ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ لَلَّهَ بكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَى \_ وَيُسِتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهُلِجِينِ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِيكَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ كَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمُ مُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

وَعَلَى ٱلثَّكَ ثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْحَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُرَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُونُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن كَ خَلَفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ - ذَالِكَ بأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُ مُ ظَمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَغْمَكُ أَنَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَكُم بِهِ عَمَلٌ صَلَاحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَحُسِنِينَ عَلَى وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَحُهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ ١٤٠٠ \* وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُوا كَا قَةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّقَفَهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِينَذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ٢

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْكَتَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ فَيَنْهُم مَّن كَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَا دَهَ إِيكِناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيكِنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِمِ مَّرَضٌ فَرَادَتُهُمْ رَجُسًا إِلَى رَجِسهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ١٠٠ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَدُّكُونِ كَ فَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَكُمُ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنْصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْتَهُونَ ١٠٠ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُهُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُ لُ حَسْبِي ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١



بِسُ مِلْكُ ٱلرَّحْمِٰنِ ٱلرَّحْمِٰنِ الرَّحِيبَ

الْ رَّالُكُ عَلَيْكَ الْكَتَابِ ٱلْحَصِيمِ ﴿ اَكَانَ اللَّاسِ عَبَا الْمُ وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللْمُلْكُولُولُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَ

مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذْ نِهِ ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَآعُبُ دُوهُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذْ نِهِ ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ وَبَهُمُ وَاللَّهُ حَقَّالًا اللَّهُ اللَّهِ حَقَّالًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُدَا اللَّهِ حَقَّالًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُدَا اللَّهِ حَقَّالًا وَعُدَا اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ حَقَّالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللِمُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُلِيلِمُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمَهُمْ شَرَابٌ

مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ

المجزء اكحادي عشر هُوَ إِلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيّاءً وَٱلْقَكَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَالَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَلْتِ لَّقَوْم يَتَّ قُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ فَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْعَنْ ءَايَلَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أَوْلَلْبِكَ مَأْ وَسِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَكُولُهُمْ فِيهَا سُبِحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُدَعُولِهُمْ أَن ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلتَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعُجَالَمُ مِ الْنَكِيرِ لَقُضِي إِلَيْهِمُ أَجَلُهُ مُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِعَنَّاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وإذامش

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجِنْ مِهِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآمِمًا فَكَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَنَّ كَأَن لَّرْ يَدْعُنَ ۚ إِلَى ضَرِّ مَسَّهُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَّا ٱلْقُ رُونَ مِن قَبُلِكُم لِمَّا ظَلَوا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بٱلْبَيَّاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيكُومِ الْمُعْرَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَمْ جَعَلْنَكُمْ وَخَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظَ كَيْفَ تَعْلُونَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِاتُنَا بَيّنَتُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آئْتِ بِقُرْءَانِ غَكِيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آنَ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَ آيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَا قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدُرَاكُمْ بِدِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُرُ عُمُ رًا مِّن قَبِلِدِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ فَنَ أَظْلَمُ مِثَنَ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلَتِهِ عَ إِنَّهُ وُلَا يُفْلِحُ ٱلْجُهِمُونَ

المحزء اكحادي عشر وَيَعْنُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوْلَاءِ شُفَعَ أَوْ فَاعِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بَمَالَا يَعُلَمُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبِحَنَّهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَكَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ فِي إِفِهِ يَخْتَلِفُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَا يَهُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّكَ ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱسْظِرُواْ إِنِّكَ مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُنظِينِ فَي وَإِذَا أَذَ قُفَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكُنُّ فِي ءَاكِانِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكِّلًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونِ ۖ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ فُمُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَيِّ حَتَّى إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَلِيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِتٌ وَجَاءَ هُ مُ ٱلْمُؤْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوْا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا ٱللَّهَ مُخَلِّطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ السَّلِكِرِينَ السَّ



وَيُوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَا نَكُمْ أَنْتُ مُ وَشُرَكَ اللَّهُ مَا كُنْتُ مُ وَنَلَّنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِمَّا نَا تَعْبُدُونِ ٥٠٠ فَكُونِ مِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ إِن كُمَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَلْ فِلِينَ ﴿ هُنَا لِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّ ٱلْسُلَفَتُ وَرُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُمُ ٱلْحُقَّ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّدُمَ وَٱلْأَبْصَارُّ وَمَن يُخُرِجُ ٱلْحَا مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُجُرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَى وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَكَيَّهُ وَلُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ ٤ فَذَا لِكُرُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَكَ اذَا يَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَالِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلُ مِن شُرِكًا بِكُم مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبُدَؤُا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ

المجزء اكحادي عشه قُلُ هَلُ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن بَهُدِي إِلَى ٱلْحَقّ قُل ٱللَّهُ بَهُدِى لِلْحَقُّ أَفْنَ يَهُدِى إِلَى ٱلْحَقُّ أَحَقُّ لِنَيْتَبَعُ أَمَّن لَّا يَهِ دِي إِلَا أَن سُهُدَى فَالَكُمْ كَيْنَ تَحْكُونَ الْ وَمَا يَتَ بِعُ أَكْتُ ثُرُهُمْ إِلَّا ظَتًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقَّ شَيعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ بَمَا يَفْ عَلُونَ ١٤ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُتُرُءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقِ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِ تَبْ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَمْرِيَقُولُونَ آفَتَرَلَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَة مِّثُلِهِ عَوَا دْعُواْ مَنِ ٱلسَّنَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِّدِقِينَ ﴿ كَا لَكَ بُواْ عَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْمُهُمُ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِمْ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُ مِنَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُ مِنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ } وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُنْسِدِينَ

وَإِن كَذَّ بُوكَ فَعُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرَى " يِمَّا تَعْمَلُون ﴿ فَي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهُدِى ٱلْمُعُى وَلَوْكَ انُواْ لَا يُنْصِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِئَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُ مُ يَظْلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بَدْنَهُمْ قَدْ خَسَرًا لَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلْقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِحَكِلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُكُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَلًّا وَلَا نَفْ عًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجِكُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدُمُونَ

قُلُ أَرَءَ يُتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بَيَكُمًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْحُجُمُونِ فَي أَثْمَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَالَكَانَ وَقَدْ كُنتُم بدِ قَسْتَعِلُونِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن طَلَوْلُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْمُنْ لَهِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ \* وَيَسْ تَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو فَ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ كُونً وَمَآأَنتُ بِمُعِينِ يَنِ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفُنَدَتْ بِلِّي وَأُسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَكَا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ فَي أَلَا إِنَّ بِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِنَّ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِنَّا رُضًّ أَلاَّ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهَ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكَتُ أَكَّ أَكُ أَلَى عَلَوْنَ فَعَلَ اللَّهَ عَقُّ وَلَكِنَّ أَكَ تَرَهُمُ لَا يَعْلَوْنِ فَي هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْ وَرَجَعُونَ ٥ يَكُمْ يَكُمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّكَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْ بِفَضْلَ ٱللَّهِ وَبَرْحَمَتِهِ عَ فَبِذَ اللَّكَ فَلْيَفْ رَحُوا الْهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون فَي

قُلُ أَرَءَيْتُم مَّ أَ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزُقٍ فَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى آللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَ لَا يَشْكُرُونَ فَي وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَدْ مَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴿ إِنَّ أَوْلِيآ اَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحْ زَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَمُ مُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْكِ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَاتَدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤ وَلَا يَحُنُ الْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِتَّزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْمَسَلِيمُ ١



المجزء اكحادى عشر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى إِلَّهُ وَأُمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكَدَّ بُوهُ فَنَحَيْثُهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّبِفَ وَأَغْرَقْكَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايَلَتِنا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلْقَيَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهُ فَيَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَّبُوا بِعِيمِن قَبُلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ مُعَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ مُعَتَّنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُعِهِ بِعَايِاتِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا ثُجُهِمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَا قَالُواْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِيرٌ ﴾ قَالَ مُوسَى أَتَ عُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَاءَكُمُ أَسِحْرُهَذَا وَلَانِفُلِحُ ٱلسَّاحِرُونِ ٤ قَالُولَ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَكَمًا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَّاءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِرْمَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُما مِمُؤْمِنِينَ

الحزء الحادي عشر وَقَالَ فِرْعَوْنُ آئْتُونِي بِكُلِّ سَلِمِ عَلِيمِ ۞ فَلَتَ جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَحُهُم مُّوسَى لَ ٱلْتُعُوا مَآأَنتُم مُلْقُونِ ﴿ فَالْمَا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُيُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُنْظِلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْجُهُمُونَ ﴿ فَأَلَّا لَهُ مُونَ اللَّهِ فَأَ ءَا مَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا عَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُ م بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنتُمْ مُسَلِمِينَ ﴿ فَعَالُواْ عَلَى آللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ ﴾ لَلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُم بِمُصِرَبُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّرِٱلْوُمْنِينَ ١

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَ إِنَّكَ ءَا تَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمُوا لِلْهِ مُ وَآشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوثُكُما فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّعَآنٌ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُ وَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ إِسْرَء بِلَ ٱلْحَيْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَا مَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنت بهِ بَنُواْ إِسْرَاءِ مِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ عَصَمِيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُنْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمِ نُبَحِيكَ بِيدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَلْتِنَا لَغَافِلُونِ ١٠٠ وَلَقَدْ بَوَّأَ فَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ مِلَ مُبَوَّأَ صِدُقِ وَرَزَقُكُ هُمُ مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَكَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ فِيَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَافِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَاتِي مِّتَ أَنزَلْتَ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبِلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُونَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُونَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُونَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه بِعَا يَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ ١٠ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّهَ اليَّةِ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلْبِ عَنَى فَكُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسُ لِكَّاءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِنْرِي فِي ٱلْحُكَوْةِ ٱلدُّنْكِ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَحَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالَا اللَّا اللَّالَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ بِإِنْ مِن اللَّهِ وَيَعْمَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعِلْ عِلُونِ ﴾ قُل آنظُ رُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّدُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ

المحزء اكحادي عشه فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِيرِ فَي ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَكَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنِعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْيَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِّن ديني فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَلَا نَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلْلِمِينَ الْحَالِمِينَ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بَخَيْر فَلَا زَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ الْمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّكَ إِبْهَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّكَ يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُحَتَّىٰ يَحَكُمُ آللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ



وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عُرَّهُ هُ عَلَى ٱلْكَاء لِسَالُوكُو أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَكِرٌ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعُدِ ٱلْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْنَآ إِلَّا سِمْ مُبْيِرِ فَي اللَّهِ وَلَبِنَ أَخَرُنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يُوْمَ اللَّهِمُ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِي يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَيِنُ أَذَ قُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَرَعْنَا عَامِنُهُ إِنَّهُ لِيَعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنُ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي ٓ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَوْرٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَلْبِكَ لَمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌكَبِيرٌ ١٠ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا إِنَّ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لُولًا أَنزَلَ عَلَيْهِ كَنْ أَوْجَآءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّكَ أَنتَ نَذَرٌّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِمِّثْلِهِ مِفْتَرَيْتٍ وَآدُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينَ

فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُرُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكَ أَنِزَلَ بِعِلْمِ آللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلُ أَنتُم مُسُلِوُنَ ﴿ فَا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَافِةَ ٱلدُّنْيَ وَزِينَتَهَا نُؤُفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ فِي أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِهِ لِلَّهُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ \_ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَلْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا ذَكُ فِي مِرْبَيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِئَّ أَكَ أَكَ أَلَّنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْلَبِّكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلاَّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٤٠٠ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلَ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

أُوْلَلَيكَ لَرْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُرْمِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِكَ الْمَ يُضَلِّعُفُ لَمْ الْمُعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَا نُواْ يُبْصِرُونِ فَي أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُ مُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَا نُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أَوْلَلْبِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونِ ﴾ مَثَلُ ٱلْفَريقَانِي كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞

وَبَهِ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَ انُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَ انُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آ إِنِّ لَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَ اللَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَمَا نَرَكُ كَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِ لُنَا بَادِي الرَّأْيِ اللَّهِ مِنْ الرَّأْي

وَمَا نَرَىٰ لَكُوْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْتُكُو كَاذِبِينَ

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيَّةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَلَىٰ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُوْمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ فَ وَيَاقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّلَـ قُولً رَبِّهِمْ وَلَكِحِينَ أَرَبْكُمْ قُومًا تَجْهَلُونَ اللَّهِ وَيَاقَوْمِ مَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلَا نَذَكَ يُذَكُّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ خَيْرًا لَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِيَ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۚ قَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَلْدَ لْتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدَالْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١٤٠ قَالَ إِنَّا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآأَنتُم بِمُعِينِ اللهِ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصُحِىٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَعَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ مُورَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

الجزءالثاني عشه أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَكُ قُلْ إِنِ آفْتَرَيْتُهُ فَكَلَّ إِجْرًا مِي وَأَنَا بَرِي يُ مِّمَّا تُجُرِّمُونِ فَلَ وَأُوحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بَمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِكَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخَطِّبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونِ ﴿ كَا مِنْ عَلَيْهِ مَلَا أَمْنَاكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أُمِّن قُومِهِ عَ سَخُ وا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ١ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقيمٌ اللهُ حَتَّىٰ إِذَا جِهَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالتَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ۞ \* وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْهُ رِنْهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّ رَبِّ لَغَنُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجْدِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَا لِجَبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَيَّ آرُكُ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِينِ

قَالَ سَاوِي إِلَى جَبِلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْمَوْمَ مِنْ أَمْرُ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ عَلَى وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَكَاءَكِ وَيُسْمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْكَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ عَلَى ٱلْجُودِي فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٤٠ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لِيْسَمِنُ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَ غَيْرُصَلِحِ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ إِنِّ أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهْلِينَ كَا قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ اللهِ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيَ أَكُنُ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ مُ آهُ بِطْ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمُم مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمُم مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمُم مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْم مِّنَّا مُعَكَّ وَأُمَامٌ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكَنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُلِ هَاذاً فَأَصُبِرُ إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينِ ٤

اكحزء الثاني عشه وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوُمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَا قَوْمِ لِآ أَسْ كُ مُ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنْ أَجُرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَ وَيَاقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُم شُمَّ تُوبُواْ إِلَيْه يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَبِرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ٢٠٠٠ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَكَ بِبَيّنَةٍ وَمَا غَنُ بِكَارِكِي ٓ ءَالِمَتِكَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إِن تَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعُضُ ءَ الْمَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ آللَّهَ وَآشُهَدُواْ أَنِّي بَرِيحَ " مَّا تُشُركُون فَي مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانْظ وُنِ فَي إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى آللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تُوَلُّواْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ مُ شَيِّعًا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞

وَلَمَّا حِنَّاءَ أَمْ نَا خَيِّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَخَيِّينَ هُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَنْلُكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّهُمْ وَعَصُواْ رُسُلُهُ وَلَّتَّبِعُواْ أَمْرَكُ لِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ١٥ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَّةً وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۞ \* وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحاً قَالَ يَاعَوْمِ آعْبُدُواْ آللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وهُوَأَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ بِجُعِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنْهُ لِنَآ أَن نَعْبُ دَمَا يَعْبُ دُءَابَآ وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَلِّي مِّكَ نَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَّءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةً مِّن رَّبّي وَءَاتَلِني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُولِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ مُو فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغَسِيرِ ﴿ وَيَاقَوْمِ هَا ذِهِ عَنَاقَةُ آللَّهِ لَكُمْ عَاكِما فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞

الجزء الثاني عشر فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْنُ مَكَٰذُوب ۞ فَلَمَّا جِنَّاءَ أَمْنُ نَا بَغَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَمَنْ خِزْي يَوْمِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمُسَزِينُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دِيكِرِهِمُ جَاثِمِينَ كَأَن لَّرْ يَخْنُواْ فِيهَا ۖ أَلا إِنَّ ثَمُودَاْ كَنَارُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِّمْوُدَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَ ٓ إِبْرَاهِ مِهُ بِٱلْدُشُرَىٰ قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ فَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْل حَنِيذِ ١٤ فَلَمَّا رَءَآ أَيدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِ مُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَةً قَالُواْ لَا تَغَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَآمْرَأَتُهُ, قَا مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعُ قُوبَ ۞ قَالَتُ يَـٰ وَيُلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِي شَـَيْخًا إِنَّ هَـٰذَا لَشَى مُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعِجَبِ مِنْ أَمْنِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ لَهُمَ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكَانُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ بَّجِيدٌ ١٠٠٠

فَلَتَ اذَهَبَ عَنْ إِرَاهِمِ مَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشُرَى يُجَلِدِ لْنَا في قَوْمِ لُوطِ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَبَارُاهِمُ أَعُرضُ عَنْ هَـٰذَآ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ أَمْ رُبِّكً وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهُمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَا نُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ الْتِ قَالَ يَلْقُومِ هَلَوُ لَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخُذُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَا وِيَ إِلَى زُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَسْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبً مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِعَصْرِيبٍ ۞

الجزءالثاني عشر الجزءالثاني عشر

سورة هود

فَلَتَا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَا فِلَهَا وَأَمْطُ نِا عَلَهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيل مَّنضُودٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّلْمِينَ بَعِيدِ ﴿ \* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمُكَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرَاكُمْ بِغَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ مُحْيِطٍ ۞ وَيَاقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْكِ عَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا تَبْغَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَكِيرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُ مِ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلُو نُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ءَابَ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِكَ مَانَشَلَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَلْقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَني مِنْهُ رِزُقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ أَ وَمَا تَوْفِيقَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

وَيَا قُومِ لَا يَجْمِ مَنَّكُم شِعْلَاقً أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ١ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مَرَّ تُوكِواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَلْمُعَيْبُ مَا نَفُقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَلْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُولًا رَهُ طُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَا بِعَنْ بِإِنْ اللهِ قَالَ يَسَاقَوُمِ أَرَهُ طِي أَعَنَّ عَلَيْكُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهُرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمُ مَلُونَ مُحِبِطٌّ ۞ وَيَا قَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ سَوْفَ تَعْلَوْنَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُواْ إِنَّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَتَ جَاءَ أَمْرُهَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّبْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِرِهِمُ جَاثَمِينَ ﴿ كَأَن لَّرْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّلَدْ مَنَ كَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلَطَانِ ثُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ فَاتَّ بَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَلَ أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَلَ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ كَا يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمُؤْرُودُ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الْعَنَةَ وَبُوْمَ ٱلْقِيامَةِ بِيْسَ ٱلرَّفُ دُ ٱلْمُرْفُودُ ﴿ ذَٰإِلَكَ مِنْ أَنْبِكَاءِ ٱلْقُرَعِكَ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَلَ إِنَّ وَحَصِدٌ ۞ وَمَاظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم فَي أَغْنَتُ عَنْهُم وَالْمَثُكُ ٱلَّتِي يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيءٍ لَّنَّا جَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكَذَٰ اللَّهُ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَحَدَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّنَ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ وَالْكَ يَوْمٌ عَجْهُ مُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰ إِلَّكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۗ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ ١٤٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَالَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَ فَنَهُمْ شَقَّ " وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَي ٱلنَّارِكَمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِقَّ ١٠٠

خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّسَا يُرِيدُ ۞ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْفَقِي ٱلْجَيَّنَةِ خَالِدِنَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَثِّكَ عَطَّآءً غَيْرَ بَحُذُوذٍ ۞ فَلَا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَا فُولاء مَا يَعُبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوُهُم مِن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُؤَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوسٍ ۞ وَلَقَدْءَ اتَّدِينَا مُوسَى ٱلْكِ تَلِ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَ ٱسْتَقِمْ كُمَّ أُمِرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأُ إِنَّهُ بِكَ تَعَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَوُاْ فَتَسَكُمُ ٱلتَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ شَ وَأُقِعِ ٱلصَّالَوٰةَ طَارَفَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّبِلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ السَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

الحزءالثانيعشه وَٱصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ فَأَلْكَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ فَأَلْ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحُسِنِينَ اللَّهِ فَالْوَلَاكَ انَّ مِنَ ٱلْمُدُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمٌّ وَآتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُثِّرِفُواْ فِيهِ وَكَا نُواْ مُجُمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهُا مُصَلَّحُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُ لِ مَانُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ الْ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعُ مَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِملُونَ ۞ وَٱنظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْفِلِعَمَّا تَعُلُونَ ١



المجزء الثاني عشر

سورة يوسف

\* لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِ مِ عَالِثُ لِلسَّا إِلَينَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِ مِ عَالِثُ لِلسَّآ إِلِينَ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَنْحُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَ الَّهِ صَلَالِ مُبِينِ ﴿ آقَتُ اُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱلْمَرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَقُومًا صَلَحِينَ ﴿ قَالَ قَا بِلُ مِنْهُمُ لَا نَقْتُكُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ ٱلْجُبِّ مَلْنَقَطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَارَةِ إِن كُنتُمُ فَلِعلينَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَاجِعُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ كَتَلِيْظُونِ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لَيْحُنُ نُنِيَ أَن نَذْ هَبُواْ بِه \_ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَلَمْ لَوْنَ ١ قَ الْواْ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَخَنْ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْلِيرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيلَبَتِ ٱلْجُبُّ

يَجَاءُ و

وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ

الجزء الثاني عشر

سورة بوسُف

وَحَاءُو أَبَاهُمُ عِشَاءً يَنِكُونَ ١٠ قَالُوا يَأَ إِنَّا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئُكِ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ فَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ فَا وَجَاءُو عَلَىٰ قَبِيهِ مِ عِدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُكُمُ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَآلِلَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ اللَّهِ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهِ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَالُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدُ لَىٰ دَلُوهُ قَالَ يَا يُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِمَن بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَلَهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَ نِهِ } أَكُومِ مَثُولُهُ عَسَى آلَّذِي آشُتَرَلهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَ ٓ أَوۡ نَتَّخِذَهُ, وَلَدا ۗ وَكَذَ ٰ لِكَ مَكَّا لِهُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٓ أَمْره ع وَلَكِنَّ أَكُ مَا لَنَّاسِ لَا يَعْلَوُن ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَكَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَدُ اللهُ اللهُ عَكُما وَعِلْما وَكَذَالِكَ نَعِيْهِ ٱلْحُسْنِينَ الْعُسْنِينَ

الجزء الثاني عشر وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٤ وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ فَعَ وَهُمَّ بِهَ أَلُولًا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِسَادِنَا ٱلْمُخُلُصِينَ ﴿ فَالسَّلَبُهَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ السَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتُ مَاجِكَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَهُ اللَّهُ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهُلِهَ إِن كَانَ قَبِيصُهُ قُدَّ مِن قُلِل فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمْيُهُمْ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧ فَلَمَّا رَءَا قَبِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيُكُنَّ اللَّهِ مِن كَيْدِكُنَّ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْذَا وَٱسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينِ

\* وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمُزَأَتُ ٱلْعَنِيزِ ثُرَاوِدُ فَنَلَهَا عَن نَفْسِهِ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَالَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ٥ فَلَتَ السَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرُسَكَتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ لَكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَاللَّهِ اللَّهُ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيًّا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ لِمُتَّكَّا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ﴿ أَكْبَرُنَهُ إِوَقَطَّامُنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُالْبَ حَاشَ بِلَّهُ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَا ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ١٠ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمُتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدُ رَاوَدَتُّهُ عَن نَّفَسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّرُ يَفْعَلُ مَا عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيْكُونًا مِّنَ ٱلصَّاخِيرِينَ عَلَى قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَالِهِلِينَ ٢٠٠٠ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَبُهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُو ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَكُ تُحَدَّ بَدَا لَكُم مِّنُ بَعُدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَّهُ وَحَتَىٰ حِينِ

الجزء الثانى عشر وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَتَهَانً قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ آرَانِي أَعْصِرُ خَمْدًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرَلِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا قَالَ لَا يَأْتِيكُا طَعَامٌ تُرْزَقَ إِنْهِ ٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن مَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَامِمَّا عَلَمْنِي رَبِّنَ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ٤ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَا بَآءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَلَقَ وَمَعْتَ قُوبُ مَا كَانَ لَنَ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىءٍ ذَالِكَ مِن شَلَىءٍ ذَالِكَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَيْنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُ وُنَ ١٠ يَصَاحِبَي ٱلسِّجُن ءَأَرْيَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ حَيْرًامِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَعَّارُ ۞ مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا أَسُمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَا بَآؤُكُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ إِن ٱلْحُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُ ذُوا إِلَّا إِنَّاهُ ذَ اللَّهُ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَ أَكُونَ أَكُونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَصَلِّحِبَى ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْأَخْرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِن رَّأْسِهِ عَفْضَى ٱلْأَمْنُ ٱلَّذَى فِيهِ تَستَفْنِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ إِنَاجٍ مِّنْهُ مَا آذَكُرُ فِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرَبِّهِ فَلَبْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَاكِ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَاكِلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ تَيَأَيُّ اللَّالْ أَفْنُونِي فِي رُءَيَى إنكَنتُمْ لِلرَّءْ يَا تَعْبُرُونَ عَن قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَمْكُمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلُمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكَ رَبَعُدَ أُمَّةِ أَنَا أُنَبِيكُمُ بِتَأْوِيلِهِ عَفَأَرْسِلُونِ فَ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّيدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُّ وَسَبْعِ سُنْبُلُتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَا بِسَاتِ لَّكَيِّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَعْلَوُنَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَ بَا فَيَا حَصَدتُ مُ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ ۚ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعِدِ ذَالِكَ سَبِعٌ شِدَادٌ يَأْكُ أَنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُرَّي أَتِّي مِنْ بَعِدِ ذَلِكَ عَامٌّ فه يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْتَوْنِي بِهِ فَلَتَ جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ آرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ ٱلنَّهُ وَ ٱلَّالِّي قَطَّعُنَ أَيْدَهُ نَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْ ﴿ فَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذَ رَاوَدَ ثُنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِمِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الل قُلْنَ حَلْشَ لِلَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيز الْكَنَ حَمْدَ الْحُقُّ أَنَا رَاوَد تُهُ عَن نَّفْسِهِ وَ وَإِنَّهُ كُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ فَالَّهُ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُهِدِي كُنَّدَ ٱلْحُنَّا بِنِينَ ﴿ فَمَا أُبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱللَّهِ وَ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّقَ إِنَّ رَبِّب غَـ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ آئَتُونِي بِهِ ٓ أَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَنَّهُ أُمِينٌ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِئنَّ أَمِينٌ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَ الْ ٱجْعَالِينَ عَلَىٰ خَازَ إِن ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَ اللَّهُ مَكَّتًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ كِتَوَّأُمِنْهِا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْحُسِنِينَ ٥ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَارٌ لَّلَّذِينَ ءَامَ فُوا وَكَا نُواْ يَتَّ قُونَ ۞ وَجِكَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُون ﴿ وَلَا جَمَّنَهُم بِجَهَا زِهِمُ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنُ أَبِيكُمُ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّهُ تَأْتُونِي بِهِ الْمُحَيْدُ الْمُنزِلِينَ اللهِ فَإِن لَّهُ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كُيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرُاوِدُ عَنْهُ أَيَاهُ وَإِنَّا لَفَ عِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِتْتِ لِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِجَالِمُ مُ لَعَلَّهُمْ يَعُم فُونَهَا إِذَا ٱنْقَالَبُوۤا إِلَىٰٓ أَهُلِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١٤ فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَمِنًا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونِ ١

الحزء الثالث عشر قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلً فَ آللَهُ خَيْرُ حَلَفَظًا وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ وَلَيَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَنَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمِّ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ عِبْ يَضَا عُتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَ ۚ وَنَمْ يُرأَهُلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّى بِهِ ١٤ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَأَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْ ثَقَهُمُ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَابَنِيَّ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُولِ مُتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِى عَنْكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَهُ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ وَلَكَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُ مُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغَنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْتُقُوبَ قَضَلَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَيْنَا أُولَكِنَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ١

سورة يوسُف وَلَتَ ا دَخَلُواْ عَكُلْ يُوسُفَ ءَا وَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَكُلَّ تَبُتَبِسُ بِكَ كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ فَلَتَ اجَمَّزَهُم بِجَهَا زِهِمُ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ قَالُواْ وَأَقَبُ لُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَاكِ وَلِمَن جَاءَ بِدِيمِمُ لُ بَعِيرِ وَأَنَا بِدِي زَعِيرٌ ١٠ قَالُواْ تَآلِلَهِ لَقَدُ عَكِمْتُمُ مَّاجِئْكَ النَّفُيدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكِنَّا سَارِقِينَ فَيَ قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ، إِن كُنتُمُ كَاذِ بِينَ عَنْ قَالُواْ جَزّآ وُهُو مَن وُجِدَ فِي رَحُلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ إِلَى خَدْلِكَ بَعْنِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَهِكَا إِلَّهُ عِيدِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغُرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَاكَ كِدُنَا ليُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذِ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞

المجزء الثالث عشر المجزع الثالث عشر



قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَلِيرُ جَمِيلٌ عَسَى لِللهُ أَن يَأْتِيني بهم جَمِيعًا إِنَّهُ مُوالْكَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَآبُضَّتُ عَنْنَاهُ مِنَ ٱلْحُدُرُنِ فَهُوَكُظِيمٌ ١٤٠ قَالُواْ تَاللَّهُ تَفْتَؤُا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُكْلِكِينَ ٥ قَالَ إِنَّكَا أَشُكُواْ بَثِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالًا تَعُلُونَ ﴿ يَانِيُّ آذُهُ مُوا فَعَيَّسُولُ فَعَيَّسُولُ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُعَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافُورُ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْكَافُرُونَ الْمُعَالِّقُومُ الْمُعَالِّقُومُ الْمُعَالِّقُومُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُومُ الْمُعَالِقُومُ الْمُعَالِقُومُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيلَّا اللَّلْمُ اللَّالِيلُولُولِ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَرْبِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكُلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجِنُ زِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلُ عَالَمْتُم مَّا فَعَالَتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدٍ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ لُونَ ١

الجزء الثالث عشر قَ الْوَآاَءِ نَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلْزَآ أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَ ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصِّبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ لَقَدْ ءَا صَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَمُنَّا لَمُنَّا لَمُنْ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُؤْمِّ يَنْ فِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ وَهُوَأَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل بِقَمِيمِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا فَصَلَت ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَتَّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠ فَلَتَّ أَنْ حَآءَ ٱلْمُشْيرُ أَلْقَلُهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمُ إِنَّى أَعُلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعُلُونِ فَ قَالُواْ يَكَأَبَاكَا ٱسْتَغُفِرْلَنَا ذُنُوبَنَ ۚ إِنَّا كُنَّا خَلِطِهِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُورَبِّ إِنَّهُ مُوالْغَافُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞

الجزءالثالثعشر

سورة يوسُف

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَنَوَبِهِ وَقَالَ آدُخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينِ ﴿ لَكَ وَرَفَعَ أَبَوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرُشِ وَخُرُوا لَهُ سُعَّداً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْيَلَي مِن قَبُلُ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذُ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطُانُ بَهْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ يَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّنْنِي من تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّد فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّلِحِينَ فَاللَّهِ فَاللَّهِ الْكَالْحِينَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكً ۚ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمُ يَمُكُرُونَ ٢٠٠٠ وَمَا أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَلُوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْعَلُهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَكُأَيِّن مِّنْ ءَاكِةٍ فِ السَّاحَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞



وَمَا يُؤُمنُ أَكْثَرُهُم بِآللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَا مِنُوٓا أَن تَأْنِيهُمُ غَلَشِيَةٌ مِّنْ عَكَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِبَهُمُ ٱللَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَنَّ قُلْ مَاذِهِ عَسَبِيلَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَهِم مِّنُ أَهْلِ ٱلْقُرَيِكَ أَفَارَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْفِقُونَ ﴿ كَا حَتَّنَ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْ رُنَا فَنُجَّى مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ كِأَلْتُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرِمِينَ ١٤ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي كِينَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ دَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١



مِ الله الرَّحْنِ الرَّحِي الْهَ وَاللَّهِ عَالِمُ الْحِكَابِ وَالَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْحَقُّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ ١٠ آللَهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَرْعَمَدِ تَرَوْنَهَا مُمَّ ٱلْسَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَدَمَ كُلُّ يَجْبِي لِأَجَلِمُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّمُ بلِقَ آءِ رَبِّمُ وَتُوقِنُونَ ٤ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيِن ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّالَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُ وُنَ ٢ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُنْجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِكَآءٍ وَلِحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُونِ فَي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونِ ٤

\* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ مُ أَءِذَا كُنَّا ثُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٌ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمُ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَلْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بَالسَّيْعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثْلَثِّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَخْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَ إِنَّكَ أَنتَ مُنذِرًّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَجُلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَ الْمُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مِيقَدَادِ ﴿ عَلَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتُعَالِ ﴿ صَوَآءٌ مِّنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ \_ وَمَنْ هُوَمُسْتَغُفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِيمَةَ فَطُونَهُ مِنْ أَمْنِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ التَّ لَا يُغَكِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَكِيرُواْ مَا بِأَ نَفْسِهِمْ ۖ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوعًا فَكَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَالي ١٠

هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّعَابُ ٱلثِّقَالَ ۞ وَيُسَبِيِّهُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَكَ عِلَهُ مِنْ خِفَتِهِ عَ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَ مَن يَشَآءُ وَهُمُ يُحِلِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِالِ ۞ لَهُ وَعُوَّةُ ٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَمُ مِ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْكَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَبِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَّاءُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ١ وَبِلَّهُ يَسَاجُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَا لُهُم بِٱلْغُدُو وَآلًا صَالِ ۞ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَواتِ وَ ٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخْذَتُم مِّن دُونِهِ وَأُولِي آءَ لَا يُمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفُعًا وَلَاضَرًا قُلُ هَلُ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرِ آَمْ هَلَ تَسْتَوَى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَالُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَنَا قِهِ عَلَيْهِ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞

الثالث عشر

سورة الرغب

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِنَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثُلُهُ كَذَ ٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْسَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْمُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَفْنَدَوْا بِدِي أَوْلَلْبِكَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلِهُمْ جَعَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ۞ \* أَفَنَ يَعُلَمُ أَمَّكَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَنْ إِنَّا يَتَذَكَّرُ وُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَوْفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيكَ قَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَكَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَأَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخِكَ افُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُه رَبِّهُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقُكُمُ سِرًّا وَعَلَانيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْعَةُ أَوْلَلْمِكَ لَمُهُمُ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞

جَنْتُ عَدْنٍ

جَنَّكُ عَدْنٍ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَ إِهِمٌ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمُلَيِّكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ۞ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبُرْتُمُ فَيْحَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مِيشَاقِهِ ع وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ] أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَ إِلَّا لَمْ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوِّهُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْتِ أَوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْتِ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ١٠٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ فَلَ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذَكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبِي لَكُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١٠ كُذَٰإِكَ اللَّهِ اللَّهُ كُذَٰإِكَ أَرْسَلْتُ كَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمُّم لِتَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰ لِـ قُلْ هُوَرَبِّ 

وَلُوْأَنَّ قُوْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوتَى مَا لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَ لَمْ يَانِكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَحَدَى ٱلنَّاسَجِمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيكَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَحَدْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللَّه أَفْنَ هُوَقَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءٌ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ مَ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَسَالَهُ مِنْ مَسَادٍ ۞ لَحُهُمَ عَذَابٌ فِي ٱلْحَسَافِةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١٠٠ \* مَّكُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونِ لِلَّهِ عِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ أَكُلُمَا وَآبِرٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّ قَوا لَّ وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّالُ ۞

وَالَّذِينَ ءَانَيْتَ الْمُعُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنِكِرُ بَعْضَهُ قُلُ إِنَّنَا أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشُرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَٰ إِلَى أَنزَلُتُ مُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَمِن ٱنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٧ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَحُهُ أَزُوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن كَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ ﴿ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَفَّيَّنَّكَ فَإِنَّتَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحَسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لِلْمُعَقِّبَ لِحُكِمِهِ ۚ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكُرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكُسُبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْتَارُ لِمَنْ عُقُبِي ٱلدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسُتَ مُرْسَلًا قُلْكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴿



## بِيْسَ اللَّهُ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّ

الرَّ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَا وَابِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَ فِي يَنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وِلِيُبَيّنَ لَهُمْ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَمَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٤٤ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِلَتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلْمُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعِمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ

وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَعُيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَ "مِن زَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١



وَمَالَكَ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهُ وَقَدْ هَدَكَ اسْبُلَنَا وَلَصْبَرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَ يُتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَ لَكُم ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللَّهِ عَلَى مَا ءَاذَ يُتُمُونَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرَجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِكَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَّا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ نَ ٱلظَّالَمِينَ ١ وَلَشَكِتَ مَكُو ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالْكَلِنُ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد ﴿ وَآسُتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِعَنيدِ ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَمَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُؤْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بَمَّيْتِ ۗ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلَيْظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَرَبِّمُ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادِ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لْأَيَقُدرُونَ مِمَّا كُسَبُواْ عَلَىٰ شَيءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّكَمُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَكُّ يُذْهِبُكُرُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَديدٍ ١٠ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيزِ ١٠

وَبَرَزُواْ لِلَّه جَمِعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَلَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَنْ اللَّهُ لَمَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرَعُنَا أَمْرِصَكِبْرُنَا مَالَنَا مِن تَحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَنَّا قُضِيَ ٱلْأَمْنُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخُلَفُنُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَكَيْكُمُ مِنْ سُلُطُنْ إِلَّا أَنْ دَعَوْثُكُمْ فَٱسْتَجَتْتُمُ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُ وَا أَنفُسَكُم مَنَا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَنَا أَنتُم بَصُرِخِيًّ إِنَّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُ مُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ تَعَيَّنُهُمْ فِهَا سَلَمٌ ١ أَلُرْ تَرَكُفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَالَّهُ مَثَلًا كَالَّهُ مَلْيَبَةً كَثَجَرَةٍ طَلَّيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ تُؤُتِي أَكُلَ عِينِ بِإِذْنِ رَبًّا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

وَمَثَلُ كَامَةِ خَبِيثَةِ كَشَجَرَة خَبِيثَةِ ٱجُتُثَتُ مِن فَوْق ٱلْأَرْضِ مَالَمَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بْٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكِ وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ﴿ جَمَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُصْلِكُواْ عَن سَبِيلِهِ عَ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُرُ إِلَى ٱلتَّارِكَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَيُنفِقُواْ مَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُرٌ لَّابِيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١٤ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِجَدِي فِي ٱلْحَيْ بِأَمْرِهِ وَسَخَّى لَكُو ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْعَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّى لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ١٠٠ وَءَانَكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّالٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَآجُنُكِنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعُبُ دَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَكَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَـ فُورٌرَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَ إِنَّى أَسُكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِ بوَاد غَيْر ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْحُكَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلُ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ مَهُوى إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّكَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ٤٠٠ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نَخُفِي وَمَا نُعُلِثُ الْ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمَدُ لِلَّهُ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْصِحِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلِني مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّي رَبَّتَ وَتَقَبَّلُ دُعَّاءِ ﴿ كَانَا آغُفِي لَى وَلُوالدَّى وَلَوْلدُكَّ وَلَمُؤُمِّنِينَ يَوْمَ كَ قُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَثْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞

مُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِعِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرِّفُهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآهُ ١٠ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَرَ يَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَوُا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰٓ أَجَلِ قِرِيبِ بِخُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمَتُم مِّن قَبُلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ۞ وَسَكَنتُمْ في مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَّمُ وَأَنفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُوا ٱلْأَمْثَ اللَّهِ مَكُواْ مَكُرُواْ مَكُرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُ هُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِيالُ ﴿ فَكَ فَلَا تَعْسَبَرِ ۖ لَّلَّهُ عُخُلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ ذُو ٱننْقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَواتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَلِمِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّبِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْرَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلْذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنَذِّرُواْبِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَمَّكَ هُوَ إِلَهُ وَلِيدٌ وَلِيذَّ كَلِّهَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞



وَلُوْفَغَنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاء فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٤٠ لَقَ الْوَا إِنَّكَ سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قُوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فَٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَاهَا لِلنَّاظِ مِن اللَّهُ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيم ﴿ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدُدْنَهَا وَأَلْقَيْنَ إِنْهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّتُ ثُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِ فَهِ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَ دَرٍ مَّعَ لُومِ ۞ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّياحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ نُحْي ـ وَنُمُيتُ وَخَوْنُ ٱلْوَارِ ثُوْرِ ثَوْرِ فَكُن اللَّهِ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدمينَ منكُمُ وَلَقَدْعَ لِمُنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنُ حَمَا مَّسنُونِ ۞ وَٱلْجِكَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ



أَدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَالِلِينَ ﴿ لَا يَسَهُمْ فِهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بُخُرِجِينَ ﴿ بَيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَ أَنَ الْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَاللَّهِ مَا خَالِهُ عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ لَا قَوْجَلَّ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَم عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِ بَرۡفَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلظَّالُّونَ ۞ أَلْقَانِطِينَ اللَّهِ السَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّكَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّ أَرْسِلُنَا إِلَى قَوْمِ ثُجُ مِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّا لَنُجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قَوْمِ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ, قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَلْبِرِينَ فَكُمَّا جَاءَءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٤ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بَمَا كَانُواْفِيهِ يَمْ تَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَ هُ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَآتَ بِعُ أَدْبِارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ منكُم أَحَدٌ وَآمضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلْأَمْنَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلآء مَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۞ وَجَآء أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ سَتَشْرُونَ ٤ قَالَ إِنَّ هَآؤُلآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَعُونِ ١٠ كَسُتُسْفِي فَلَا تَفْضَعُونِ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَرُّونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَأَوُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ غَلَنَا عَلِيهَا سَا فِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبُسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهَا لَبُسَبِيلِ مُقيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ٤٠٠ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرُمْبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْعَابُ ٱلْحِجْ ِٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانَيْنَ هُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ۞ وَكَانُواْ يَغْتُونَ مِنَ ٱلْجَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّعِينَ ١٠ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَّةٌ فَأَصْفِعِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ ٱلْمُلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزُوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْ زَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ للمُؤْمنين ١٠٠٠ وَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلْمُثِينُ ١٠٠٠ كُمَّا أَنَزُلْنَا عَلَى ٱلْقُتُسَمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ عَلَى ٱلْقُتُوءَانَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْ عَلَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْلُونَ ۞ فَأَصْدَعُ بَ اللَّهُ مَن وَأَعُرِضُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْتِكَ ٱلْمُسْتَهُ زِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعُلُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِيمٌ بِحُدْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ وَآعَبُ دُرَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ



بِسُ مِلْكُمُ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْم

أَنِّنَ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَغِلُوهُ سُخُنهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي يُنَرِّلُ الْمَلْ اللَّهِ فَلا تَسْتَغِلُوهُ سُخُنهُ وَتَعَلَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ فَي يَنْزِلُ الْمُلْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَلَمْ اللَّهُ وَلَا أَنَا فَاتَتَعُونِ فَلَى مَن يَشَاءُ مِن عَبَادِهِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَاتَتَعُونِ فَي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَنَّهُ وَلَا أَنْ فَاتَتَعُونِ فَي خَلَقَ الْمِن اللَّهُ وَلَا أَنْ فَا تَتَعُونِ فَي خَلَق الْمِن اللَّهِ فَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ فَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِشِقِّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْفِعَالَ وَٱلْحَيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى آللّهِ

قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُوْشَاءَ لَمَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞

هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجٌّ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلُ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ فَ وَسَخَّ لَكُمْ ٱلَّكَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهُمُ وَٱلْقَكُمِ وَٱلْقَكُمُ وَٱلْغُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ عِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ فَي وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا أَلُوانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقُومِ يَذُّكُّرُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْجَدَرَ لِتَأْكُ لُواْ مِنْهُ لَمُا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَما ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ وَأَلْقَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن يَميد بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَّمَالًكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَعَلَمَاتٍ وَبِٱلنَّجُمِهُمُ مَهُ تَدُونَ ١٠ أَفَنَ يَخُلُقُ كُنَ لَايَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٤ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهَ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعُلُمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغَلْقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَغَلْقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ أُو إِلَهُ وَلِحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبْرُونِ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِلْ يُحِبُّ ٱلْمُتَكْبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِلْ يُحِبُّ ٱلْمُتَكْبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتِكُبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِذَا قِيلَ لَمْ مُمَّاذًا أَنزَلَ رَبُّكُم فَالُوا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ عَلَى لِيَمْلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلا سَآءَ مَا يَزِرُونَ فَكُ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ يُخُرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِذْيُ ٱلْيُوْمِ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَاكِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُلُ مِن سُوءِ بَانَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكَ نَتُمْ تَعَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُواْ أَبُولِبَ جَمَنَ مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مَ ثُوَى ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿

لجزء الرابع عشر سورة النحل



وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنبُواْ ٱلطَّلْعُوتَ فَينَهُم مَّنُ هَكَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُ وَا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْكُلِّدِينَ ۞ إِن تَحْصُ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَن يُضِلُّ وَمَالَهُمْ مِن نَّصِرِينَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهَ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَك وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَى لِيُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلِدِبِينَ ۞ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدُنَكُ أَن تَعُولَ لَهُ صُعْن فَيَكُونُ ٤٠ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلاَجُرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَا نُواْ يَعُلُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُؤْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْعَلُوٓا أَهۡلَ ٱلذِّحۡرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٠٠ بِٱلۡبِيۡنَاتِ وَٱلرُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُرُ لِبُيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ عَنَى المَ

الجزءالرابع عشر

سورة النحل

أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ الْعَنْ الْمُ الْمُعَدُونِ الْحَ فِي تَقَلُّهِمُ فَمَا هُم بِمُعِينِ إِن اللَّهِ أَوْيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَوَءُونٌ رَّحِيرٌ ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ إِلَىٰ مَاحَكُقَ ٱللَّهُ مِن شَيءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَن ٱلْمَهِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّداً يِلَهِ وَهُمُ دَاخِرُونِ كَالَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَآبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞۞ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّنَا هُوَ إِلَهٌ وَلِحِدُّ فَإِيَّلَى فَأْرُهَبُونِ اللَّهِ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَ يُرَآلِيَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْهُ مَةٍ فَمِن آللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجُعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَدِينَكُمُ فَمَتَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ١

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْتَكُمُ عَاللَه لَشُعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُحُانَهُ وَلَهُمُ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَىٰ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ يَتُوارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ رَبِهِ } أَيُسَكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَربينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسكَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَستَعُخُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذَبَ أَنَّ لَمُ مُ ٱلْحُسُنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُ مُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَظُونَ عَلَى تَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰٓ أُمُكِمِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَلِنُ أَعْمِلْلَهُمُ فَهُو وَلَهُ مُ ٱلْيُومِ وَلَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٤٠ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وَ اللَّهُ أَنْ لَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتُما إِنَّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِمِنَ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِرِ لَّبَنَا خَالِمًا سَآبِعًا لِلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلِغَّيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّا وَرِزْقًا حَسَنّاً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّقُومِ يَعْقِلُونَ ٤٠٠ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَن ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَى وَمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُرَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّكَرَاتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَا نُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرُذَلِ ٱلْمُسُمِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَكَ ٱلَّذِينَ فُضِّ لُواْ بِرَآدِي رِزُقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكَتُ أَيْتُ نُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَبِنِهُ مَةِ ٱللَّهِ يَجْعَدُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّاتِ أَفَبِٱلْبِطِلِ يُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٤٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمُلكُ لَحُمُ رِزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلا يَسْتَطيعُونَ ٢٠٠٠ فَلا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴿ \* ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَمَن رَّزَقْتُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُ رًّا هَلَ يَسْتَوُونَ ۚ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَّ ٱلْبَصَّمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰ لَهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَا يَأْتِ بِغَيْرِهَلُ يَسُتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بَالْعَدُلُ وَهُوَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞

ألزيروا

أَلَرُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّلِيرِمُسَخَّرَاتِ فِي جَوَّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا ۗ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِم بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهِا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَ اللَّهِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجَبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسَلِّمُونَ ١٤ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيرُ ﴿ لَهُ يَعْمِ فُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلُواْ ٱلْعَكَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَّاءَ هُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلآءَ شُرَكَا وَلَآءَ شُرَكَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُنْذِبُونَ ١

وَأَلْقُواْ إِلَى ٱللَّه يَوْمَ إِذِ ٱلسَّلَّمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢ ٱلَّذَينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي صَحْلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِ مِ قَرِينًا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَا وَلَا ۚ وَزَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيِانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسُلِمِينَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بَالْعَكُدِلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآبِي ذِي ٱلْقُرْدَىٰ وَيَنُهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَى يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ٤٠ وَأُوفُواْ بِعَهُدِ ٱللَّهَ إِذَا عَلَهُدتُّمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفُعُلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَنْ لَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكُنَّا سَتَّخِذُونَ أَيمُانكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّكَ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيُبَيْنَنَّ لَكُمْ يُومَ ٱلْقَيْلُمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١

وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لِمَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَهُدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسُعَلُنَّ عَا كُنتُمْ تَعَلُونِ ١٠ وَلَا تَغَّذُوا أَيُسَنَكُمُ دَحَكُلْ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِكَا صَدَدتُّمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْن عَن مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَاللَّهِ بَاقُّ وَلَغِنْ زِينَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونِ ١٤ مَنْ عَلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرَ أَوْ أَنْ فَي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحُينَةُ وَكُونًا لَيْهَ وَلَجُ زِيَنَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَانَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَا اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ وسُلُطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢ إِنَّا سُلُطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ سَمُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّلْكَ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بَا يُزَّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرَّ بَلُ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلُونَ قُلْ نَزَّلَه ُ رُوحُ ٱلْقُدُسُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ لَيُثَبَّتَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٤٠٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَكِّمْهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحُدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَدَيٌ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبٌ مُبِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهُديهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٤ إِنَّا يَفْتَرِي ٱلْكَذَبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بَاللَّهُ مِنْ بَعُد إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنُ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُصْلَمَينٌ إِلَّا لَإِيمَانَ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠٠ أَوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ طَلَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُ وَسَمْعِهُمْ وَأَبْصِارِهُمْ وَأُولَابِكَ هُمُ ٱلْعَافِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ١٠ كُمَّ إِنَّا الْجَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ١٠ اللَّهُمُ إِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَا جَرُواْ مِنْ بَعُهِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَ بَرُواْ إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ۞

\* يُومَ وَأَتَى كُلُّ نَفْسِ تُحِلِدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ فِي وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قُرْنَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُهُ ٱلله فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١٠ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيَّا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱلله إِن كُنتُمُ إِنَّا أُ تَعَبُدُونَ ۞ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْهُمَ ٱلْحِنْزِيرِ وَمَآأُهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ مِنْ أَضُطَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ١٠٠٠ وَلَا سَتُولُواْ لَمَا تَصفُ أَلْسِنَتُكُو ٱلكَذبَ هَاذا حَلَالٌ وَهَاذا حَرَامٌ لِتَقَنَّرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِينَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُنَ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِ لُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَ لَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعُد ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ إِبْرِهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَلَى شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِهِ آجُتَبَكُهُ وَهَدَنُهُ إِلَىٰ صِرَٰطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ الصَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَالِحِينَ السَالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَالِحِينَ السَّالِحِينَ السَالِحِينَ السَالِحِين مِلَّةَ إِبْرُهِمِ مَنفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَجَحُكُمُ بَيْنَهُمُ نَوْمَ ٱلْقَالَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُتَلِفُونَ اللَّهِ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِهُمُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعُلَرُ بِٱلْهُتَدِينَ ١٠٠ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِثُل مَاعُوقِبُتُم بِهِ عَلَيْن صَبَرْتُمُ لَمُؤَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٠ وَأَصْبِي وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّكَ يَكُرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ قَالَّذِينَ هُم تَّعْسِنُونَ ١٠



## بِسُ عَلِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبَ

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبُدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسِِّعِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسِّعِدِ ٱلْأَقْصَا

ٱلَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَٰتِنَا ۚ إِنَّهُ مُهُوَّالْسَمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَلَّا تَتِخَانُواْ

مِن دُونِ وَكِلًا ۞ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ۞ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْن

وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَاللهِ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه

رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكُنَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمُدَدُنَكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ فَفِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمُسِجِدَكًا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَبِرُواْ مَاعَلَوْاْ تَتُبِيرًا ﴿



الجزء اكخامس عشر

سورة الإسراء

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَكُمُ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهُدى لِلَّتِيهِيَ أَقُومُ وَنُسَمِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَجَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَحُهُمَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّجُمْ وَلِتَعُلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلْتُهُ تَفْصِيلًا ١٠٠ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمُنا لُهُ طَلْبَرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُخُرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَابًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١٠ ٱقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مِّن آهُ تَدَى فَإِنَّا يَهْ تَدِى لِنَفْسِمْ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَيٰ ۗ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نَّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِمَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ نَاهَا تَدُمِيرًا ۞

انجزه انخامس عشر

سورة الإسراء

وَكَرْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدُمُورًا ۞ وَمَنُ أَرَادَ ٱلْآخَرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠٠ كُلًّا نُمُدُ هَآؤُلَآءٍ وَهَآؤُلآءٍ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ فَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ اَنظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ \* وَقَضَىٰ رَبُّكِ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّ ثُمَّا أُفِّ وَلَا تَنْهَا رَهُمَا وَقُل لَمْ مُمَا قَوْلًا كَرِيًا ۞ وَٱخْفِضُ لَمُ مُاجَنَاحَ ٱلدُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةُ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فَيُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهِ بُكَانَ لِلْأَوَّا بِينَ غَـ غُورًا ۞

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرً ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوآ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكَنُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنُهُ مُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّمُهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَّحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِدُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا مُرْكُ خَشْيَةً إِمْلَاقً نَحْنُ زَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَلَّ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَسَآءً سَبِيلًا اللهُ وَلَا تَقُتُ لُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُوِّ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُوِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطَانَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتُل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ١٠٠ وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ لِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهُدِ إِنَّ ٱلْعَهُدَكَانَ مَسْؤُولًا ۞

وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰ إِنَّ كُلُّ أُوْلَٰ إِن كُلُّ أُوْلَٰ إِن كُلُّ أَوْلَٰ إِنَّ عَنْهُ مَسْفُولًا ۞ وَلا تَمْش فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبِلُغَ ٱلْجُبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَاك كَانَ سَيْعُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ۞ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُاقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدُحُورًا ۞ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمُ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَكِيكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِمًا ۞ وَلَقَدُصَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَالْحِنَّةُ كُمَّا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ شَعَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَإِيرًا ١٤٠ تُسَبِيحُ لَهُ ٱلسَّمَواتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ تَ فَي وَإِن مِّن شَيءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ عَلَا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ عَ وَلَاكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَنْفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ

وَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرُّءَانِ وَحُدَهُ, وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبِهُ رِنْفُورًا ﴿ إِنَّ خَنْ أَعُلَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ مُمْ خَعُونَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسَعُورًا ﴿ آنظُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓا أَءِذَاكُنَّا عِظَمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ \* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَنَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلُعَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞

رَّ بُكُمُ أَعْلَمُ بُكِّم إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمُ وَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكِلًا ﴿ وَرَبُّكِ أَعْلَمْ بَنِ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَا تَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ يَدْبَغُونَ إِلَى رَبِّمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ وُويَكَ افُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قُرْمَةِ إِلَّا نَحُنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةُ أَوْمُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْصِحَتَٰبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَا مَنعَنَّا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُونِفَا ﴿ وَاذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِي أَرَيْتِكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدُوءَانِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيِانًا كَبِيرًا ﴿

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجِدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ قَالَ ءَأَسُعِبُ دُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَ يُتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنُ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلْلًا ۞ قَالَ آذُ هَبُ فَنَ تَبَعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَانَّمَ جَزَآ وُكُوجِ زَآءً مُّوفُورًا ۞ وَٱسْتَفُرزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُم فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّ بُكُور ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ وَ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْجَلْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مُؤْرَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْحَدْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبُرِّ أَعْرَضُهُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِمُ حِبَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْرُسُلَ عَلَيْكُمُ وَ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا ۞

كجزء اكخامس عشر

سورة الإسراء

أَمْرَأُمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَاكَفُرْتُمْ ثُرَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدُ كَتَّرُمْنَا بَنِي ءَادُمُ وَحَمَلُنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا ۞ يُومَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمْلِمِهِمْ فَنَ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُوْلَلْبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَكُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ ٢ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِنكَادُواْ لَيَهْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ لِتَقۡتَرِى عَلَيْنَا غَيۡرَهُۥ وَإِذَا لَّا ٓ تَعَنُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَا أَن تُبَّتُنَاكَ لَقَدُ إِلَى مُ اللَّهُ اللَّ شَيْعًا قَليلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقُنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمُعَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ليُخْرَجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِلًا ۞

أَقِمِ ٱلصَّلَوْءَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمُسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلُ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشُهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُهِمِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِ مُدُخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجُني مُخْرَجَ صِدْقِ وَآجُعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطُ لِنَّا نَصِيرًا ۞ وَقُلُحِكَ ءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبِهِ إِنَّ ٱلْبِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَنُعَزِّلُ وَهُوقًا ۞ وَنُعَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاخَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعُـكُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَحَا بِجَانِبِهِۗ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَنُوسًا ۞ قُلُكُلُّ يَعَمُلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَنَ يُكُمُ أَعْلَمُ بَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْ رَبِّ وَمَا أَوْتِيتُ مِنْ ٱلْعِلْمِ اللَّهِ قَلِيلًا ﴿ وَلَإِن اللَّهِ عَلَيلًا شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِلَّا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞

عل لَّبِن

قُل لَّإِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بَمْ اللهِ وَلَوْكَ انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفَكَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَلَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤُمِنَ لَكَحَتَّىٰ تَفْجُى لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعَا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخيل وَعِنَب فَتُغَجِّر ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجيرًا ۞ أَوْ تُسْقَطَ ٱلسَّكَمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَاكَ بِكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخُرُفِ أَوْ تَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِّنَ لِرُقتِكَ حَتَّىٰ تُنزِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْتُ رَؤُهُ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ وَمَا مَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤُمِنُوا إِذْ جَاءَ هُمُ ٱلْمُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ آللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَكَ إِلَّهُ الْأَرْضِ مَلَكَ إِلَّهُ يَشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠

قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُتَدِّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن تَجَدَ لَهُمْ أَوْلِيّاءَ مِن دُونِهِ وَنَعُشُرُهُمْ يُوْمَ ٱلْقَصَامَةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَيُصَعَمًا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتُ زِدُنَهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايِلْتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَاكَنَّا عِظَلْمَا وَرُفَلْتًا أَءِنَّا لَمَعُوثُونَ حَلْقًا جَدِيدًا ۞ \* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبْ فَهُ فَأَنِي ٱلظَّالَمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَرَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَايَاتٍ بَيَّنَاتٍ فَسْكُلُّ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَلَوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرُض بَصَآ بِرَوَإِنَّ لَأَظُتُ كَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۞

الجزه اكخامس عشر

سورة الإسراء

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُتَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ۞ وَقُلُكَ مِنْ بَعُدِهِ عِلِبَنِي إِسُرَآءِ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبَالْحَقَّ أَنْزَلْنَكُهُ وَبَّالْحَقَّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلُنَكُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانًا فَرَقَتُ اللهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلتَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْتَ لُهُ تَنزيلًا ۞ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ ] أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَ المَفْعُولَا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ نُحْشُوعًا ﴿ فَا قُلُ آدْعُواْ آللَّهَ أَو آدْعُواْ آلزَّمُنَ اللَّهَ أَو آدْعُواْ آلزَّمُنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهِ } وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكِفُ لِيكُن لَّهُ وَشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَيُّ مِّنَ ٱلدُّلِّ وَكُبِّرُهُ تَكْبِيرًا ۞



بِسُ مِلْكُ آلرَّ مَنِ الرَّحِي مِ

الْحَتَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبُدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمُ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا اللهِ الْحَتَابَ وَلَمُ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَبُدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمُ يَجْعَل لَّهُ عُوجًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

الَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّالَفُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِمُ اللَّهِ وَلَا لِأَبَآبِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَلَوْنَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ صَابَرَتُ كَلِمَةً عَمْهُمُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ صَابَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلْكُونَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُوا عَلَي

بَلْخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى ٓءَا شَارِهِمْ إِن لَّرُ يُؤْمِنُواْ بِمَلْذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا

جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَكَّلًا ۞

وَإِنَّا لَحَلِمُ وَنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْرَحَسِبُتَ أَنَّ أَصُحَبُ الْكُهُفِ وَالنَّالِيَ الْمُعَلِيلُ الْكُهُفِ وَالزَّقِيمَ كَانُواْ مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهُفِ

فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيَّةً لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞

فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَنَّى ٱلْحِدُ بَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتُيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۞ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن تَدْعُواْ مِن دُونِهِ } إلَا لَا اللَّهُ اللَّ لَّقَدُ قُلُبَ ۚ إِذًا شَطَطًا ۞ هَـٰ وَٰلآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عَ ءَالِمَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْوَا إِلَى ٱلْكُهُف يَنشُرُلَكُم وَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهِيِّيُّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ فَقًا ١٠٠ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُعَن كَهُفِهم ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرْضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّ مَالِ وَهُمْ فِي فَحُوَّةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايْتِ ٱللَّهُ مَن يَهُد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّد وَمَن يُضَلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞

الجزء اكخامس عشر

سورة الكهف

وَتَعَسَبُهُ مُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ فَوْنَقَلِبُهُ مُ ذَاتَ ٱلْمَسِين وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَلِيظٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعُبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَامِلُ مِّنْهُمُ كُرُ لَبِثُتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بُورِقِكُمُ هَذِهِ ] إِلَى ٱلْمَدَينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزُكُلْ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزُقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفُلِحُواْ إِذًا أَبَدًا ۞ وَكَذَالِكَ أَعْثُرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعُدَا للَّهَ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِهَا إِذْ يَتَكَ زُعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْكِنَّا تَرْبُهُمْ أَعْلَمْ بِم قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْ مِعِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَكَ تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِرْآءً ظَلْهِمًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِهِم مِّنْهُمُ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءُ وَإِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذۡكُررَّبَّكَ إِذَا نَسِيتً وَقُلْعَسَىٰ ۗ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَدًا ١٤ وَلَبْتُواْ فِي كَهْفِهِمُ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُل ٱللهُ أَعُلَمُ بَمَالَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَمُرْمِّن دُونِهِ عَلَيْ السَّمَا مِن وَلِيٌّ وَلَا يُشُرِكُ فِي حُكْمِهِ مَا أَحَدًا ١٤ وَأَثْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن عِنَاب رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَامِاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١٠٠ وَاصْبِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَ وَقِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْبَ الْ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَآتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْنُ فُرُطًا ۞

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَنَ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو فِي وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۖ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءً كَالْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُومُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَلَّا ۞ أُوْلَيِّكَ لَمُهُ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرِي مِن تَعَيِّهِمُ ٱلْأَنْسُارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِياً بَا خُضُراً مِن سُندُسٍ وَإِسْ لَبْرَقِ مُتَكِعِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ \* وَٱضْرِبُ لَحْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنَ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِغَنْلِ وَجَعَلْنَا بَلِينَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَ ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَكَ الْجُنَّاتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَكَا وَلَرْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْعاً وَفَحَّ نَاخِلَلُهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ مُرَّفَقَالَ لصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكَ تَرْمِنكَ مَالًا وَأَعَنَّ نَفَرًا ١ وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ عَ أَبَدًا ١٠

الجزء اكخامس عشر

سورة الكهف

وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاآمِةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِّنْهَا مُنْقَلَى اللَّهِ عَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَا وِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا ۞ لَلْكِتَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّب وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ حَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْيُصِيحَ مَآ وُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا ﴿ اللَّهِ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا وَأُحِيَط بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصِّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَاعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشُرِكَ بِرَبِّيَ أَحَدًا ﴿ وَلَمُ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ ثَكَ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَحَيْرٌ عُقُبًا ﴿ وَآضُرِبُ لَهُ مُ مَثَلَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْكَ اللَّهُ اللَّ كَيَاءٍ أَنزَلْنَا أُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَكُطُ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ ٱلرِّيكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا



الجزء اكخامس عشر

سورة الكهف

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَكُلَّ مَكُلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَنَّى عِجَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذُ جِياءَ هُمُ ٱلْحُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِهُمُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْتِهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّحَادُواْ ءَايَاتِي وَمَا أَنذِرُواْ هُزُوا ١٠ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ذُكِّر بِعَايِتِ رَبِّهِ عِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَا بِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَحَهُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّكُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عِمُوبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى اللَّهُ مَرْيَكَ أَهْلَكُنَّا هُمُ لَكَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُلِكِمِ مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَكُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبُلُغَ بَمْكَعَ ٱلْحَرُيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا ﴿

فَلَتَ اللَّهَا

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْحَرْرِ سَرِّيا ۞ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لَفَتَنَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْحَرِيَجِبًا ١٠ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغٌ فَٱرْتَدَّا عَلَيْ ءَاثَارِهِمَا قَصَصاً ﴿ فَوَجَدَا عَبُداً مِّنْ عِبَادِنَ آءَاتَيْنَا لُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَـَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن مِثَ عُلِّمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسُتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ يَحُطُ بِهِ عَبِرًا ﴿ اللَّهِ مَعْلَىٰ مَالَمْ يَحُطُ بِهِ عَبْرًا ﴿ قَالَ سَجَهِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلِنِي عَن شَيءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠٠ فَٱنطَلَقا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرْقَهَا قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْلًا ١٠

الجزء السادس عشر

سورة الكهف

قَالَ أَلَرُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَأَنظَلَقَا حَتَّى ٓ إِذَا لَقِيا عُلَما فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِتَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْجِئْتَ شَيًّا ثُكُرًا ﴿ \* قَالَ أَلَمُ أَقُلَ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا ﴿ ١٠٠٥ شَيًّا ثُكُرًا ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعُدَهِ كَا فَلَا تُصَلِّحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّ عُذُرًا ﴿ فَأَنطَلَقا حَتَّى إِذَآ أَتَكَا أَهُلَ قَرْبَةٍ ٱستُطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ إِقَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَرُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِيئَةُ فَكَانَتُ لِلسَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَعْيِ فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَكَا وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَا وَكُفْراً ١ فَأَرَدُنَا أَن يُبِدِ لَهُ مَا رَبُّ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُواةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١

الجزء السادس عشر وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْ لَّهُ مُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبُلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَغُرِجا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَ إِلَّ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن فِي ٱلْقُرْنَايِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنُهُ ذِكْرًا ١٠ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَا تَدْنَاهُ مِن كُلِّ شَيءِ سَبَبً ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّهُسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قُوْمًا للهِ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تَعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تَعْذَ فِيهِمُ حُسنًا ۞ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّ بُهُ مُثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّ بُهُ عَذَابًا ثُكُرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَهُمَلَ صَلْلِحًا فَلَهُ

جَزَآءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرًا ۞ ثُرَّأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ بَجُعَل لَّكُم

مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَذَالِكَ وَقَدُ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ۞

الجزء السادس عشر

سورة الكهف

ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَاذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِٱلْأَرْضِ فَهُلْ نَجْعَلُ لَكَ خُرِجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَنْنَنَا وَبَنْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكِّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَأَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفُرِغُ عَكَه قِطْرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّ جَعَلَهُ وَكُمَّاءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِّي حَقًّا ۞ \* وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهَ عَنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ اللَّهُ وَمَهِذِ يَمُوجُ عَنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَ فِي مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيِنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَا نُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ۞





بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِٰنِ ٱلرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِ

حَهَيْعُسَ ۞ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِّكِ عَبْدَهُ وَزُكِرِيَّ ۞ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُ وَنِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّ

وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمُ أَكُنَا بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴿ وَإِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَ قِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَ قِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي خِفْتُ اللَّهُ لَا يَعْقُوبَ وَلَيْكُ وَيُرِثُ مِنْ ءَالِي يَعْقُوبَ وَآجُعَلُهُ رَبّ

رَضِيًّا ۞ يَـازَكَرِيَّا إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمِ ٱسْمُهُ يَعِيَىٰ لَرُ بَخْعَلَ لَهُ وَ لَهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَكَانَتِ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَكَانَتِ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَكَانَتِ

آمْرَأَ قِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل

لِيْ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ آلنَّاسَ مَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞

فَنَرَجَ عَلَى قُومِهِ مِنَ ٱلْحُرَابِ فَأَوْحَنَ إِلَيْهِمُ أَنْ سَجِعُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا ١٠ يَلِيْحِيلُ خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَا الْهُ مَا يَكُمُ صَبِيًّا ١٠ وَحَنَانَا مِّن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْكِمَ إِذِ آنتَبَذَتُ مِنْ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنَّ أَعُوذُ بَالرَّ مَنِكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّكَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَلُمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَلَرْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَكِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ۞ \* فَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا ٱلْخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْلَتْنِي مِتْ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ۞

فَنَا دَنْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُنِّي إِلَيْكِ بِعِدُعِ ٱلنَّخُلَةِ تُسَلِّقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِّي وَآشَرَبِ وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَكُنْ أَكُلِّمَ ٱلْيُومَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِ عَقُومَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَالَمُ يَمُ لَقَدُجِئْتِ شَيًّا فَرِيًّا ۞ يَنَأْخُتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كُيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمُهْدِ صَبِيًا ۞ قَالَ إِنِّ عَبُدُ ٱللَّهِ ءَاتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأُوْصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَلِدَتَ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ١٦٠ وَٱلسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيُوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا اللهُ عِيسَى آبُنُ مَرْمَرً قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ مَيْ مَرُونَ الْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ مَيْ مَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدَ سُبِحُنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرُطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿

الجزءالسادس عشر

سووة مه

فَأَخُتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ
يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ أَسِمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمِ

فِي صَلَـٰلِ مُّبِينِ ﴿ وَأَنذِرُهُمُ يُوْمَ الْحَسَرَةِ إِذُ قُضِى ٱلْأَمْلُ وَ وَهُمُ يُوْمَ الْحَسَرَةِ إِذُ قُضِى ٱلْأَمْلُ وَوَهُمُ فَوَانَدُوهُمُ يُوْمَ الْحَسَرَةِ إِذُ قُضِى ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا الْمَحْتُ إِنَّا الْمَحْتُ إِنَّا الْمِحْتُونَ ﴿ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَلِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَكُانَ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَلِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ وَكُانَ وَالْمُحَانَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْم

وَعِيْكَ يَنَا اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمُعُ وَلَا يُبْصِرُ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمُعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغُنِّي عَنكَ شَيْعًا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ

مَالَمُ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعُنِىٓ أَهُدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَا أَبَتِ كَالَمُ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴿ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴿ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيكًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يَ آَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِيَّا الْحَافِ الْمَصَّلِ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِمِيمُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِمِيمُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِمِيمُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِمِيمُ لَيَ

لَبِن لَرُ تَنتَهِ لِأَرْجُمَنَّكَ فَآهِمُ رُنِي مَلِيًّا ۞ قَالَتُ

سَلَمٌ عَلَيْكً سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ رُكَانَ بِي حَفِيًّا ۞

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبَّعَسَىٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا آغَتَزَهَمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِلْسَحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُرْرُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخَلِّصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِب ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجَيًّا ۞ وَوَهُبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّا ۞ وَآذُكُرُ فِ ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِتًا ١٤٠ وَكَانَ يَأْمُنُ أَهُلَهُ إِلَا لَهَا لَوْ وَالرَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ مَهْ سِيًّا ١٠٠ وَ أَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَا إِنَّ أَنْدِينَ أَنْفُ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبيَّ عَن فُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنُ حَمَلُنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِ بِلَ وَمِهِنَّ هَدَيْنَا وَآجْتَ بَيْنَا أَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُ ٱلرَّحَانِ خَرُواْ سُجِتَدًا وَبُكِتِ الْ ﴿ فَالْمُعِنَّا اللَّهُ ﴿ فَالْمُعِنَّا الْمُ اللَّهُ اللَّ

\* فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَصَلِحًا فَأُوْلَلِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَلَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَاماً وَلَهُمُ رِزْقُهُمُ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِدِيكٌ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَأَصْطِيرُ لِعِبَادَتِهِ عَلَ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَكَعُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخُرِجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذُكُرْ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيٰطِينَ شُمَّ لَنُحُضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَمَتْ مَجِيْتًا ۞ شُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمِن عِتِيًّا ١٠٠



كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَرُ تَرَ أَتَا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ تَؤُرُّهُمُ أَرًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ إِنَّكَ نَعُدُّ لَكُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَعُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْحُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ۞ لَا يَسُلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمِن عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَّقَدْجِئْتُمْ شَيِّعًا إِدًّا ﴿ اللَّهِ مُكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِتُرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠٠ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ أَحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ

أَن يَقَيْدَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمُولَةِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَاتِي ٱلرَّمْنِ فَعَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ عَدًا ﴿ وَكُلُّهُمْ عَالَا مَن وَكُلُّهُمْ عَالَا فَ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ عَبْدًا ﴿ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فَرُدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحِتِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فَرُدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحِتِ يَوْمَ ٱلْقَيْعَالَهُ مُ ٱلرَّمِنُ وُدًا ﴿ فَي فَإِنَّا يَسَرُنُهُ بِلِسَا فِلَ لِتَبَشِّرَ بِهِ سَيَعُعَلُ لَمُ مُ ٱلرَّمِن وُدًا ﴿ فَي فَلْمَا اللَّهُ السَّافِلَ لِتَبَشِّرَ بِهِ اللَّهُ اللَّمَا وَلَيْ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللللْكُولُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْلَهُ الللْكُولُ اللللْلُهُ الللْلَهُ الللْلَهُ اللللْلُهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللْلِلْلَهُ اللللْلِي اللللْلِلْلَهُ الللللْلُولِي الللللْلِي الللللْلُولُ الللللْلِي الللللْلِلْلِي اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْلُهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُلِلْمُلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُل

مِّن قَرْنِ هَلْ يُحِسُّمِنْهُم مِّنْ أَحَدِ أَوْتَسُمَعُ لَمُرْ رِكُنَا ۞



بِسْ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِي

طه ﴿ مَآ أَنْ لِنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً لِنَ نَعْشَىٰ ﴿ الْمَرْسِلَ مِّنْ خُلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُواتِ ٱلْعُلَى ﴿ السَّمْ اللَّهُ مَا فَي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تَحْتَ ٱلشَّرَى ﴿ وَإِن لَهُ مِا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تَحْتَ ٱلشَّرَى ﴿ وَإِن لَهُ مِن السَّمَ وَاللَّهُ السَّمَ وَاللَّهُ السَّمَ وَاللَّهُ السَّمَ وَاللَّهُ السَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْم

لِأَهْلِهِ آمُكُثُوٓ الْإِنِّيَ اَنَسُتُ نَاراً لَّعَلِّى ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى النَّارِهُدَى ﴿ الْمَالِكُ اللَّهُ الْوَدِي يَلْمُوسَى ﴿ النَّارِهُدَى ﴿ الْمَالُوكُ فَالْمَانُودِي يَلْمُوسَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّلْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ اللللللِّلْ الللللِّلْمُ اللللللللِّلْ اللللْلِلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْ الللْلُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللللللِمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْ

أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُ دِنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا فَأَعُبُ دِنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَّ اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا فَأَعْبُ دِنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُ دِنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ إنَّ

ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُخْبَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَآتَبَعَ هَوَيْهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا نِلْكَ بِيمِينِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ ٱلْقِهَا يَامُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَتْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتُهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَآضُمُ مَ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَّتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ آذُهُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى ۞ قَاكَ رَبّ ٱشْرَحُ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرُ لِي ٓ أَمْرِي ۞ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِي وَزيرًا مِنْ أَمْلِي ۞ مَـُارُونَ أَخِي ۞ آشُـدُدُ بهِ عَ أَزُرى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَيْ نُسَجِعَكَ كَثِيرًا ۞ وَيَذْكُوكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَـمُوسَى ۞

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَنَّهُ أُخْرَى ﴿ إِذْ أُوْحِيْنَ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿



المجزء السادس عشر قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُربِدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضَكُمْ سِحُهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ۞ فَأَجْمِعُواْكَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱلْتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفُلَحَ ٱلْيُومَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَن أَلْقَى ﴿ قَالَ بَلُ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُ رِهِمْ أَنَّهَا تَسُعَى ﴿ فَأَوْجَسَ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُ رِهِمْ أَنَّهَا تَسُعَى ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفُسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَا نَفُسِهِ عِنْفَةً مُّوسَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرً وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقَى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحِيِّ فَلَأْقَطْعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنَ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَتَكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعُلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا إِنَّا ءَامَتًا

إِنَّا ءَامَنَّا بِرَيِّنَا لِيَغُفِرَلِنَا خَطَيْنَا وَمَآأَكُرُهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُرِّ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْقَلَ ۞ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحَمَّا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّرَ لَا يَوْتُ فِهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عِمُؤُمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَلِهِكَ لَمُ مُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَرَكَّىٰ ۞ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِى فَأْضُرِبُ لَمُرْطَرِ بِقَا فِي ٱلْجِكْرِيَدِسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْكِمِّ مَاغَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَكِنِي إِسْرَاءِ مِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُ نَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّباتِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوُّا فِيهِ فَعَلَّ عَلَيْكُمْ وَعَضِبِي وَمَن يَحُلِلْ عَلَيْهِ غَضِبِي فَقَدْ هَوَى ١ وَإِنَّى لَغَفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى ﴿

الجزء السادس عشر

سورة ص

\* وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قُومِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولُآء عَلَىٓ أَشَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَلْقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَّنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُم ٱلْحَهُدُ أَمْ أَرَد تُهُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿ اللَّهِ مَا أَرُد تُهُمْ أَلَ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُواْ مَآ أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِ عَنَّا حُمِّلُنَ ٓ أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَحُمُ عِجُلاً جَسَدًا لَّهُ بُحُوارٌ فَقَالُواْ هَاذاً إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ فَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَحُمْ هَارُونُ مِن قَبُلُ يَا قَوْمِ إِنَّا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمِّي ١٠ قَ الْواْ لَن نَّبْرُحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ قَاكَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُوا ﴿ أَلَّا نَشِّعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْحِ ﴿

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلْحَيْتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنَّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ وَلَهُ تَرْقُبُ قَولِي ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكَ عَطْبُكَ يَسَمَرِينُ ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمْ يَجُرُواْ بِهِ عَفَجَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَ لِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَتُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لََّنْ عَنَهُ مُ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْكِمْرِنَسُفًا ﴿ إِنَّ إِنَّكَ إِلَا هُمُو آللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْما ﴿ كَذَ لِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَ إِما قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَاتَدُنكَ مِن لَّدُنَّا ذِكِرًا ﴿ ﴿ أَنَّ مِّنْ أَعْرَضَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ فِي مُلِلُ يَوْمُ ٱلْقِيلَمَةِ وزُراً ۞ خَلدينَ فِيهِ وَسَاءَ لَمُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرُقًا ۞ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۞

وَيُسْتِلُونَكَ

وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهُ قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَى فِيهَا عِوجًا وَلَا آَمْتًا ۞ يَوْمَإِذِ يَتَّعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا ۞ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضَى لَهُ وَقُولًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمًا ﴿ \* وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُما ١٥٠ وَمَن يَعُمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًا ۞ وَكَذَاكِ أَنزَلْنَهُ قُوْءَانَا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعُدِثُ لَمُمْ ذَكَّا ١٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْبَلُ بِٱلْقُدُوَ انِ مِن قَبُلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُينُهُ وَقُل رَّبِّ زِدُنِي عِلْكًا ۞ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجَدُ لَهُ عَزْمًا ١٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَأَبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَفَكُمْ يَهُدِ لَكُمُ كُرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِأُولِي ٱلنُّهَلِي ۞ وَلُولًا كَامَّةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَكَّى ﴿ فَا أَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَاكَ آيِ ٱلَّيْلِ فَكَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓأَزُوٰجًا مِّنْهُمْ زَهُ رَهُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْكَ لِنَفْتِنَكُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَأَنْقَى ١٥ وَأَمْرُ أَهْ لَكَ بِٱلصَّاوَةِ وَٱصْطَبْرِ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزُقًا لَخُونُ نَرُزُونُكُ ۚ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِهِ عَ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ وَلُوا أَنَّا أَهْلَكُ لَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبِلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْـُزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبُّ وَأُ فَسَتَعْلُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهِ السَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ تُمْعُ ضُونَ عَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحُدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَّةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَوْاْ هَلَ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمَ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُم تُبُصِرُونَ ٤٠ قَالَ رَبِّي يَعُلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ كَا كَالُواْ أَضْغَاثُ أَخْلُمِ بَل ٱفْتَرَكْهُ بَلُ هُوَشَاعِي فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قُرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْجِي إِلَيْهِمَّ فَسُعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّحِيرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَوْنَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٥٠ ثُمَّ



صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنِحَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنُو الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلْكُ مُلْكُمُ مُل

لَقَدُ أَنزَلْنَ آ إِلَكُمْ كَتَا فِهِ ذَكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونِ اللَّهِ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَتُرَفَّتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَوْبُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلُّكَ دَعُولُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلُكُ هُمْ حَصِيدًا خُلُمدينَ فَكُ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا مَنْهُمَا لَعِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَتَخِذَ لَمُوا لَآتَخُذُنَاهُ مِن لَدُتَّا إِنكُنَّا فَعلينَ ﴿ كُلُّ مَلْ نَقُذِفُ بِٱلْحَقُّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ وَٱلْوَيْلُ مِتَ تَصِفُونَ فَي وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْ دُهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْ تُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِمَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِهِمَآءَالِكَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِعَمَّا يَصِفُونَ



وَهُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَتَرَكُلُّ فَ فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٤ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أُلْوَتِ وَنَبْلُوكُم بَالشَّرَّ وَٱلْخَيْرُ فِئْنَاةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِن ذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَا لِمَتَكُم وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعِمُلُونِ ٢٠٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ لَوْيَعِلَمُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُنُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظُرُ ون كَ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَاقَ بَالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز ءُونَ اللَّهُ قُلُمَن يَكُلُؤكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَٰنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعُضُونَ ١

أَمْرِكُمْ ءَالِمَةٌ تَمُنَعُهُم مِّن دُونِنا لايستَطِيعُونَ نَصْرَأَ نَفْسِهِمْ وَلاهُم مِّنَّا يُعْجَوُنِ اللَّهُ مَنَّعْنَا هَلَؤُلآء وَءَابَآء هُرْحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُهُو أَفَلَا يَرَوُنَ أَنَّا كَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَ فَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١٤٠ قُلُ إِنَّا أَنذِ رُكُمُ بِٱلْوَحِي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ فَكُنَّ وَلَبِن مَّسَّتَهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَلُولُكَ آ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُوازِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفُسٌ شَيًّا وَإِن كَانَ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنُ خَرْدَلِ أَنْيُنَا بِمَا وَكُفَّى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهِ اللَّ وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّزَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلْذَا ذِكْرٌمُّبَارَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكُرُونَ ۞ \* وَلَقَدُ ءَا تَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مِاهَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِمْوُنَ ١٠٥ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَاعَبِدِينَ ٤٥ قَالَ لَقَدُكُنتُمُ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَلِمُّبِينِ ١٩

قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحُقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَتَاْللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِينَ ﴿ اللَّهِ لَأَكِيدَ نَا اللَّهُ لَأَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِينَ ﴿ اللَّهِ لَأَكْبُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّ مُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا بِعَالِمَتِنَا إِنَّهُ لِمَنَ ٱلظَّالَمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِيمُ ١٠٠ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعُينُ آلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعُينَ آلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ فَأَتُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمَتِنَا يَكَإِبْرُهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَاذَا فَسْعَلُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَا هَا وَلَآء يَنطِقُونَ اللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيًّا لَا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعُ قِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَآنصُرُواْ ءَالِمَ تَكُمْ إِن كُنتُمُ فَلْعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يُلْنَارُ كُونِ بَرُدًا وَسَلَّمًا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ﴿

وَعَلَّمْنَ اللَّهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُر لِتُحْصِنَّكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اللَّهُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ كَلْفُلِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱسْجَعَبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِمْنُضُرٌّ وَءَا تَدُنُّهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْعِندِ نَا وَذِكُرَى العابدين فَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْ رِيسَ وَذَا ٱلْكُفُلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُمُ فِي رَحْمَتَنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهَالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالَةِ السَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّالَةِ عَلَيْكُمْ السَّالِحِينَ السَّلَّةِ عَلَيْكُ السَّالِحِينَ السَّلَّةِ السَّالِحِينَ السَالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّلْحِينَ السَّالِحِينَ السَّالِحِينَ السَّالِ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَلِّضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدرَ عَلَيْهِ فَكَادَى فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبِحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَسْجَبْنَا لَهُ وَجَعَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمُّ وَكَذَالِكَ بَعِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكِرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رُرِّبِّ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ

اكجزءالسابع عشه فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُ وَوَهَبِّنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَايِّرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشْعِينَ ﴿ وَالَّتِي أَخْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَأُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۞ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيِهِ عَ وَإِنَّا لَهُ كُلِيمُونَ فَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا فَيْحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَلْخِصَةً أَبْصُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُونَلِكَ اللَّهُ مِنْ هَلْاً مِّنْ هَلْاً بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّاكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَعَلْمَ أَنتُهُ لَمَا وَارِدُونَ ۞ لَوُكَانَ هَآؤُلَآءِ ءَالِهَــَةُ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ فَكُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِهَا لَا يَسْمَعُونَ فَ وَكُلُّ فِهَا لَا يَسْمَعُونَ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ

يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُولُ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ُ عَظِيمٌ ﴿ لَا يَوْمَ لَا النَّاسُ ٱتَّقُولُ رَبَّحَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ُ عَظِيمٌ ﴿ لَا يَوْمَ لَا اللَّهُ مَا لَكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَلَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ مَكُلُّهُ الْمُمْرِضَعَةٍ عَلَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ مَكُلُّهَا لَا مَعْلَمَا لَا اللَّهُ مَلْهَا لَا اللَّهُ مَلْهَا لَهُ مَلْهَا لَهُ اللَّهُ مُلْهَا لَا اللَّهُ مَلْهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَلْهَا لَهُ اللَّهُ مَلْهَا لَا اللَّهُ مَلْهَا لَهُ اللَّهُ مُلْهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللّلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّل

وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَسَّبِعُ كُلَّ شَيطَانٍ مَّرِيدٍ اللَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ بِيضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤٠ يَكَأَيُّهُا كُنْ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ بِيضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤٠ يَكَأَيُّهَا كُنْ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ بِيضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤٠ يَكَأَيُّهَا

ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعُثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُمْ مِّن تُرَابِثُمُ مَن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ ثِخُلَقَةٍ وَغَيْرِ مُغَلَّقَةٍ لِنَبُيِّنَ لَكُمْ ۖ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ

إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوۤ الشُّدَّكُمُ وَمِنكُمُ مَّن يُتَوَقَّلُ وَمِنكُم مَّن يُتَوقَّلُ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىۤ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيُلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شِيْعاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىۤ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيُلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْم شِيْعاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ

هَامِدَةً فَإِذَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمُآءَ آهَتَزَّتُ وَرَبُّ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيج



إِنَّ ٱللَّهَ

اكجزءالسابع عشه إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارِ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَا وِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠ وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُواْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَيدِ ١٤٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسِّعِدِ ٱلْحَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِ قُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرُاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيْعًا وَطَهِّمُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْوَٰكُمِّ ٱلسُّجُودِ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ٧٤ لِّيَشَهُدُواْ مَنَافِعَ لَمُمْ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِنَ بَهِ الْأَنْعَامُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ الْفَقِيرَ ٢ ثُرَّ لَقُصُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِن دَرَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمْ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُم فَا جَتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَ إِن وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿

المجزء السابع عشر

سورة الحك

حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَكَأَنَّا خَرَّ مَن ٱلسَّمَاء فَتَغَطَفُهُ ٱلطَّيْرُأُو تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ١ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوب اللَّهُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ عَجِلُهُ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَإِلَاهُ كُمْ إِلَا أُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسُلِمُوا ۚ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمُ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ عَنَّ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَلَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعُتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّ نَهُمَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لْحُوْمُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُولَى مِنكُم كُمُ كَذَاك سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَ لِكُمْ وَبَشِّرْ ٱلْخُسِنِينَ

الجزء السابع عشر

سورة الحكج

\* إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ۞ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّر فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتُ عَزِينٌ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا تَوُاْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعُرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنْكِيرَ وَللَّهُ عَقْبَةُ ٱلْأُمُودِ ١ وَإِن يُكَذِّ بُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ۞ وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَقُومُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَا وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَ مُلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَ تُهُمِّ فَكَيْفَ كَانَ نَصِيرِ ۞ قَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِأْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ﴿

وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أُو يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِيلَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ مِايِلْتِنَا فَأُوْلَبِكَ لَمُعْمَدَابٌ مُهِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَخِيرُ ٱلرَّا زِقِينَ ٥٠٠ لَيُدْخِلَنَّهُ مُدْخَلًا بَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَإِلَّ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَاعُوقَبَ بِهِ عِ شُكَّ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُو ٱلْفَحِيدُ اللَّهَ اللَّهَ الْمُوالْفَخِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْبِي فِي ٱلْحِيْرِ بِأَمْرِهِ عِ وَيُسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ بَالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْياكُمْ ثُرَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ١٠ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَآدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ يَعْمُمُ بَلْيَكُمُ ا يُومَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞ أَلَرْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُكُمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلْمُطْلَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتُكَى عَلَيْهِمُ ءَا يَانُنَا بَيَّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَكَ فَوُواْ ٱلْمُنكِّرَ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِناً قُلْ أَفَأُ نِبِيَّكُمُ بِشَرِّمِّن ذَالِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسَلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيًّا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ۞ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتٌ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِيَ وُمُ لَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ ثُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَآعَبُدُواْ رَبَّكُمُ وَآفَعَلُواْ ٱلْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ هُوَ ٱجْتَبَلَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّاكُمُ وَ ٱلْسُلِمِينَ مِن قَبُلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ وَآعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَ لَكُمْرُ فَنِعْمَ ٱلْمُؤْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞



بِسُ مِلْلِلَهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِي

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِمُ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُومُ عُرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَلْعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُومُ مُرْضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْلُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ

هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ فَمُ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ فَعُمْ الْفَرْدَوْنَ الْفِرْدَوْنَ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكُولُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ثُرَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمُّكِيرِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً

فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَلَقُنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظَماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ كَمَا

ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ





فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْبَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيناً فَإِذَا جَاءَ أَمْ أَنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسَلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱشْنَيْنِ وَأَهْلَكُ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَطِبُني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَوْا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴿ كَا السَّوَيْتِ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَامُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كُوفُل رَّبَّ أَنِرْلَنِي مُنزَلًا مُّبَارًكًا وَأَنتَ خَيْرًا لُكُنزلينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَبُ تَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْ نَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَدْرَنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلُنَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَن آعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكِ مَا هَاذًا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ

مَّ تَشْرَبُونَ ٥ وَلَبِنُ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمُ إِذًا لَخُلِيرُونَ ١٠ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثْمٌ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ يَخْرُجُونَ ٢ سورة المؤمنون

\* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَ

رَبِّ آنصُ رَنِي بِكَا كَذَّ بُونِ اللَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ وَالْعَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ وَكَالَعَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ وَكَالَعَمُ عُكَاءً وَلَا عَمَّا قَلْدَاهُمُ عُكَاءً وَالْحَقِيدِ فِلْعَلَىٰ الْمُ عُكَاءً وَالْحَقِيدِ فِلْعَلَىٰ الْمُ عُكَاءً وَالْحَقِيدِ فِلْعَلَىٰ الْمُ عُلَىٰ الْمُ عُلَىٰ الْمُ عُلَىٰ اللَّهُ مُ عُكَاءً وَاللَّهُ مُ عُلَىٰ اللَّهُ مُ عُكَاءً وَاللَّهُ مُ عُلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مُ عُلَىٰ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ عُلَىٰ اللَّهُ مُ عُلَىٰ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا عُلَىٰ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الل

فَبُعُداً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَالْحَدِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ ثُمَّ

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَّا كُلَّ مَاجَآءً أُمَّةً رَّسُوهُ كَا كَذَّبُوهٌ فَأَتَبَعُنَا بَرُسَلْنَا تَثَرَّا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَآيُؤُمِنُونَ كَا تُحَدَّا لِقَوْمِ لَآيُؤُمِنُونَ كَا تَعْمَا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَآيُؤُمِنُونَ كَا تَعْمَا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَآيُؤُمِنُونَ كَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلْتِنَا وَسُلَطَانٍ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوُنَ وَسُلَطَانٍ مُبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوُنَ وَمَلَا يُهِ وَالسَّعَلَمُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴾ وَمَلَا يُهِ وَقَالُواْ أَنُوْمِنُ

لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَلِبِدُونَ ﴿ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُعْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾ مِنَ ٱلْمُعْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ وَءَاكِيَّ وَءَا وَيُنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ يَنَا يُهُمَّا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَالُواْ صَلِحًا إِنَّ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَا سَّقُونِ ٢٠٠ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْب بَالَدَيْهِمُ فَرْحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ لَهِ مَا لَيْحَسَبُونَ الْكَالَدِيْهِمْ فَرَحُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا لَكَ يَعْمَرُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ مَا لَكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَتَىٰ حِينِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَتَىٰ حِينِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَي عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَنَّكَ غُيدٌ هُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ فَ نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۗ وَٱلَّذِينَهُم بِعَايَٰتِ رَبِّهِم يُؤُمِنُونَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَهُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرَكُونَ ﴿ فَي وَالَّذِينَ يُؤَتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿ أَوْلَلِّكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُ يَنطِقُ بِٱلْحُقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ يَلُ قُلُوبُهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ يَلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَكُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَمَا عَلِمُ لُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَل

اكحز والثامن عشر

سورة المؤمنون

حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتُرَفِهِم بْٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿ لَا تَجْعَرُواْ ٱلْيُومِّ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿ فَكَ لَا نَتُ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ اللَّهِ مُتَّلَّا عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابُكُمْ تَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَلِمًا تَهُجُرُونَ أَفَكُمْ يَدَّبِّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْمِ فُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجَّةً بَلْجَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْتَرُهُمُ لِلْحَقّ كَرِهُون كَنْ وَلُوٓ اتَّبَعَ ٱلْحَقّ أَهُوٓ آءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمُولَ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلُ أَتَدِينَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونِ ١٤ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَعَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمِ ﴿ اللَّهِ مُلْطِ مُسْتَقيمِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَسَاكِبُونَ ﴿ كَالَّهِ مِنْ الْحِيرَاطِ لَسَاكِبُونَ ﴿ كَالَّاخِدُ وَعَنِ ٱلصِّرَاطِ لَسَاكِبُونَ ﴿ كَالَّهِ مِنْ الْعَيْمِ الْحَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ \* وَلُوْرَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّلَا جُواْ فِي طُغْيِانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِإَلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَا نُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

انجزءالثامنعش

سورة المؤمنون

وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُ وُنِ ٤ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاً كُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ١٠ مَّا تَشُكُرُ وُنِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحَي مُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱلْحَتِكَ فُ ٱلَّذِي يُحَي مُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱلْحَتِكَ فُ ٱلَّتِ اللَّهِ وَٱلنَّهَ الَّهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ كَا فَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ آلاً وَّلُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ﴿ لَهَا لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَاكَا وَأَنَا هَاذَا مِن قَبِلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَوٰنِ ﴿ فَكَ سَيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٠٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَتَ قُونَ ۞ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهُ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿ إِنَّ مِلْ أَتَدُتُ الْهُمِ مِالْحَقَّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ ذِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلَكَّاذِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مُلَّكُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ

مَا الْحَدَّ اللهُ مِنْ وَلِدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَدُهُبُ كُلْ إِلَهُ مِنَا اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُلرَّب إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدُرُونَ ۞ آدُفَعُ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّعَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١٠ وَقُل رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِين ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ۚ كَالَّهُ إِنَّهَا كَامَةٌ هُوَقًا إِلْهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ فَنَ ثَعْتُكَتُ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْازِينُهُ فَأُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ في جَهَنَّمَ خَالدُونَ عَلَيْ تَلْفَحُ وُجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ ١ أَلَرْتَكُنْ ءَايَاتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بَ تُكَذَّبُونَ فَكُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ ٥ رَبِّنَآ أَخْرِجُكَ مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا يُكَامُّونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنُ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنآ ءَامَتَ فَأَغْفِي لَنَا وَأَرْحَمَنَ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ كَ فَا تَّخَذُ تُمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمُ فِرُى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْعَكُونَ ۞ إِنَّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ قَـٰلَكُمْ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۗ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ فَسَعَلَ ٱلْعَادِينَ ۞ قَالَ إِن لَبِثُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ لُنتُمْ تَعْلَوْنَ ﴿ إِنَّ أَغْسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْكَ لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى آللَّهُ ٱلْكَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ لَا بُرُهُ إِنَّهُ لِلهُ إِنَّهُ لِلهُ عَنْدَ رَبِّهِ عَ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلْكُلْفِرُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّاحِمِينَ ﴿



مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيرِ سُورَةُ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَٰتِ بَيّنَاتٍ لَّعَلَّصُكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ آلزَّانِيَةُ وَآلزَّانِي فَٱجِلدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِّنَّهُمَا مِا نَهَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُ كُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ۖ وَلَيَشَهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ الرَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشُرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤُمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرُكِأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَأَجِلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَالُواْ لَحُمْ شَهَادَةً أَبِدًا وَأُوْلَلِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَ ابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ ۞

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَّكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِآللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ كَ وَٱلْخُمِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَانِ بِإِنَّهُ لِمَن ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخُمْسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصِبَةٌ مِنكُمْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلَ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ الحكُلِّ ٱمْ يِ مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبِ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ وِمِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ لَوَلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بأَنفُسُهِ مُخَيِّرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٠ لَوْ لَوَا هَاذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٠ لَوَلا جَآءُوعَلَيْهِ

بِأَنفُسِهِ مَخَيْراً وَقَالُواْ هَاذا إِفَكُ مُبِينٌ ﴿ لَكَ الْوَلاَجَآءُ وَعَلَيْهِ بِأَنفُسِهِ مَخَيْراً وَقَالُواْ هَاذا إِفَكُ مُبِينٌ ﴿ لَكَ الْوَلَا عَن اللّهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَأُولَا إِللّهُ هَدَآءً فَأُولَا عَن اللّهُ عَلَيْكَ عِن اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فَي الدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي الدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي الدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا اللهُ فَي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَيْكُمْ فَي إِلَيْكُمْ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَي عَذَابٌ عَظِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ فَيْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

إِذْ تَكَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ, هَيَّنَا وَهُوَعِنَدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بَهَٰذَا سُبِحَانَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ لَا يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمُثَلِهَ أَبِّدًا إِن كُنتُ مُّ فُومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَالِيَ وَاللَّهُ وَلَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِيبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَكْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَحُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُ وِنِ اللَّهِ وَلُوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَمَن يَتَّ بِعُ خُطُواتِ ٱلشَّيطانِ فَإِنَّهُ كِأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرَ

\* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّبْطَانَ

وَلُوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنْ أَحَدِ أَبْدَأَ

وَلَحِينَ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

الجزء الثامن عش سورة النور ال

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمُنْ اللْمُواللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْم

ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواً هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞

لَّيْسَ عَلَكُمْ إِجْنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَاعٌ لَّكُورُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُكُونَ وَمَا تَكْتُمُونِ اللَّهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِ نَعْضُولْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَدِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَى مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبُنَ بِخُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَنَهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أُوْءَابَآءِ بُعُولَتُهِنَّ أُو أَبْنَآمِ إِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتُهِنَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَوْ أُوْبَنِيٓ إِخُولِنِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُولِتِهِنَّ أَوْنِكَ إِمْنَ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْكُنُهُنَّ أُوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِنَّةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلسِّكَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخُفِينَ مِن زِينَةِ نَ وَتُوبُوآ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمُ تُفْلِحُونَ كَا وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِ لَهُ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلَّهِ \_ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ١

وَلْسَتَعَفِفُ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَدْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَا تُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمُ وَلَا ثُكُرُهُواْ فَتَيَاتِكُمُ عَلَى ٱلْبِعَاء إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَ ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُبَيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرَّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَى قٍ مُبَارَكَةِ زَيْتُونَةِ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَلُهُ كَانُّ نُّورُّ عَلَى نُورٍ يَهُدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَمَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِب ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّوَٱلْآصَالِ ۞

رجَالٌ لَّا تُلْهِمُ مِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١٠ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمَلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ عَ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَكَ فَرُوٓا اللَّهِ عَرُوَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرُوَا اللَّهُ عَرُوْا اللَّهُ عَرُوا اللَّهُ عَرُوا اللَّهُ عَرُوْا اللَّهُ عَرُوا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللّ أَعْمَالُهُ مْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّلُهُ حِسَا بَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْكَ ظُلْمُاتِ فِي بَغِي لَجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَيْ اللَّهُ ظُلْمَاتُ بَعْضَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكَدُ يَرَالَهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَكَ لَهُ مِن نُوْدٍ ۞ أَلَمُ تَكَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ كُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايِرُ صَلْقَاتٍ حَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٤ وَللَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّا رَضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤

أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ ذِكًا مَا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَمْن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ, عَن يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّا ۚ فَمْنَهُم مَّن يَيْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُ مِمَّن يَيْشِي عَلَىٰ رِجْلَنَّ وَمِنْهُ م مَّن يَشِي عَلَىٓ أَرْبَعِ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أَنزَلُنَا ءَايَٰتٍ مُّبَيّنَاتٍ ۚ وَٱللَّهُ بَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهُ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَلَكِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم

مُّعْضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّكُمُ ٱلْحَقُّ يَأْثُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۖ

لَيْسَ عَلَى ٱلْمَاعَى الْمَاعَلَى الْمَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضَ حَرُجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى آلْمَريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى آلْمُريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى آلْمُريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى آلْمُريضَ حَرجٌ وَلَا عَلَى آلْمُوسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُنُوتِكُمْ أَوْمُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْبُوتِ أُمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَلِمُ أَوْبُيُوتِ عَمَّلَةِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْبُوتِ خَلَلْتِكُو أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ إِلَى صَدِيقِكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلَّوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمُ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَعُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِ عِنْ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ فَأْذَن لِّمِن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَحَهُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْيَعَكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسَلَّلُونَ مِنكُرُ لِوَاذًا فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَدُّ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ ١٤ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّءُهُم بِكَا عَمِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٤

وَأَقِهُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِنِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْ وَلَهُ مُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِ نَكُرُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمُنَكُمْ وَالَّذِينَ لَرْيَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبُل صَلَوْةِ ٱلْفَجُرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ وٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُامُ فَلْيَسْتَعُذِ نُواْ كَا ٱسْتَعُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَأَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا يَرْجُونَ بِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبِرِّجَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسُتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَمُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

الجزء الثامن عش

سورة النور

أَفِي قُلُوبِهِ مِمْ مَن أَمِ أَرْتَا بُوا أَمْ يَخَا فُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ بَلُ أُوْلَلَمِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونِ ﴿ إِنَّا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَلِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُه فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَ إِزُونَ \* وَأَقْسَمُواْ بِآللَّهِ جَهُدَ أَيْتُ نِهِمْ لَبِنَ أَمْرَتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ اللَّهِ مِلْ لَكِن أَمْرَتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُوا ۚ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا عَكَيْهِ مَاحُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُينُ ﴿ فَي وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَغْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَلَيْمَكِّكَنَّ لَكُمْ دِينَهُ أَلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَكُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مَّنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ فَكُ



ٱفْتَرَلَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخُرُونً فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَاللَّهِ وَقَالُوا

أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلْآرضُ إِنَّهُ وَكَالَةً فَلَ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَفِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ وَكَالَ قُلْ السَّعَامَ عَكُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْ كُلُ ٱلطَّعَامَ عَكُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْ كُلُ ٱلطَّعَامَ

وَيَشِى فِي ٱلْأَسُوا قِي لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ مَنذِيلً ۞

أَوْيُلُقَى إِلَهُ كَنِرُ أَوْتَكُونُ لَهُ بَحِنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلْهُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَعْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَة وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ أَنُ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُفَرَّنِينَ دَعُولْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمِ شُبُورًا وَلِحِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِمُلًا ١٤ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْحُتَّقُونَ كَانَتُ لَحُمْ جَنَلَةً وَمُصِيرًا ۞ لَحُهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَالِدَنَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَداً مَّسْعُولًا ١٥ وَيُومَ يَعَشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمُ عِبَادِي هَا وَلاَّءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبِحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن تَنْيَغِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓآءَ وَلَكِمِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَافُواْ قَوْمًا بُورًا ۞

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوُلَآ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنُ أَضَلُ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هَوَكْ أَفَأَنَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَتْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ كَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِمًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ ثَا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مُ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَ بِلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ كُرُواْ فَأَبَلَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِئُنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَلِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَّجَ ٱلْحَدُرُيْ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجً المَّجُورَا ۞

وَهُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فِحَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظْهِيرًا ۞ وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْمَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ - وَكَفَى بِهِ عِبِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرًّا أَسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعَلَ بِهِ عَجبيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمْرُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ۗ وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّاكَ إِلَيْكَ وَالنَّاكَ إِلَيْكَ وَالنَّاكَ إِلَّهُ اللَّهِ الْمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُو أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَامِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّدًا وَقِيلُمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَعَنَّم ۗ إِنَّ عَذَا بَهَا كَانَ غَرَامًا ۞

ورة الف قان إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَرُيسُرِفُواْ وَلَرْيَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَرُنُونَ وَمَن بَفَّعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يُومَ ٱلْقَيْلَمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَلَاصَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِهُ حَسَنَاتً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَهِمَلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذَنَ لَاَيَشَهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُّواْ صِحَرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّمُ لَرْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صَّمَّا وَعُمْيَا نَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ أَزُولِجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُنَّةَ أَعُينٍ وَآجِعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَلْإِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْعُرُفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۞ خَلِدِينَ فِهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلَ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَا أَؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحَمِٰنِ ٱلرَّحِيبِ

طستَمْ ۞ فِلْكَءَايَٰتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ۞ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٤ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءَءَ اللَّهُ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَك خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكَرِمِّنَ ٱلرَّصْلِ مُعَدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنُهُ مُعْضِينَ ٤ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهُمُ أَنْبَاؤاْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزُءُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَرَواْ إِلَى ٱلْأَرْضِكُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُواْلَعَنِ يُزَّالَّحِهُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن ٱنَّتِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَي قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكِذِّ بُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ١٥٥ وَهُمْ عَلَيَّذَنَكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤٠ قَالَ كَلَّا فَأَذُ هَبَ بِعَايَٰتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوُنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الجزءالتاسع عشه أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ﴿ قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثُتَ فِيكَ مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿ كُنَّ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكُلْفِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عُمْرِكَ سِنِينَ الْكُلْفِينَ الْمُكَافِينَ الْمُكَافِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ فَعُلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّهَا لِينَ فَلَى فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْرُ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكًّا وَجَعَلِني مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَاتُهُ مَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَاءِ مِلْ ١٠٠ قَالَ فِرْعُونُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ قَالَ فَرْعُونُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِنَ حُولَهُ وَ أَلا تَسْتَمِعُونَ ٢٠٠ قَالَ رَثُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ و ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُونٌ عَلَى قَالَ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغَرِبِ وَمَا بَيْنَهُ مَآ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْمُعُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوجِمُّتُكَ مِنَ ٱلْمُعُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوجِمُّتُكَ بِشَىءِ مُبينِ ١٠٠ قَالَ فَأْتِ بِدِي إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَاكَإِ حُولَهُ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِعْرِهِ عَلَيْ اَنَا مُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَلِيْرِينَ ١٠٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّسَارِعَلِيرِ ١٠ فَيْمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ١٤ لَعَلَّنَا مَتَّبِعُ ٱلسَّعَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ ١٤ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقُرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَمُهُمْ مُوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُلْقُونَ ٤ فَأَلْقَوا حِبَالَمْهُ وَعِصِبُّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنْ ٱلْعَلِمُونَ ﴿ فَا فَأَلْقَ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَا لَيُعْ لَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِجدينَ ﴿ قَالُوآءَ امَنَّا بَرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَقُبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُو إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ وِٱلسِّحِيَّ فَلَسَوْفَ تَعْلَوْنَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٤ قَالُواْ لَاضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِي لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيانَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١



قَالُواْ بِلُ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونِ عَنَّ قَالَ أَفَرَهُ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلِّي إِلَّا رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١٠٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِين ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي مُمَّ يُحِين ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغُفِر لِي خَطِيتَ عَي يُومَ ٱلدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكمًا وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِيرَ ﴿ فَكُ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةٍ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَأَغْفِرُلاَّ مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَأَغْفِرُلاَّ مِنْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخْدِنَى يُومَ يُبْعَثُونِ ۞ يَوْمَ لَا يَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونِ ٥٠ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٥ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعَبْدُونِ ١٠٠ فَن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنْضِرُونَ ١٠٠ فَكُبْكِبُولُ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ كَ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِيضَلَلِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَامِينَ

وَمَا أَضَلَّنَ إِلَّا ٱلْجُرِمُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ ١٠٤ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُنَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأَكُ مُرْهُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ إِنَّ لَكُورَسُولٌ أَمِيرٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِر إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ \* قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرُذَلُونَ ۞ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُ وَنَ ﴿ ا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّرْ تَنتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُرْجُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١٠٠ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَعًا وَيَجِينِي وَمَن مَّعِيمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشَحُونِ ١٤ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَ أَنَا كُثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۗ



وَمَآأَسْ عَلَكُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنُدُّكُونَ فِي مَا هَا هُنَا ءَامِنِينَ ﴿ فَي عَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ وَنُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠٠ وَيَغِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْرِهِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ فَكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ اللَّهُ عَلَيْ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَّا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ هَاذِهِ عَ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُم شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ١٥ وَلَا مَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يُومِ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَعُواْ خَلِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمنينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالَّعَ بِنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَا كَذَّبَتُ قُومُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٠٠ إِنَّى لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٠ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآأَسُكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُو اَنْ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّ ثُلْنًا وَإِن نَّظُنُّكَ لَنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ۞ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَعَنَابَ يُوْمِ عَظِيم ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِيرُ ﴿ عَلَى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُن لَّمُ مَا يَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمْ وَأَبْنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلُونَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعُض ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِعِيمُؤُمِنِينَ ١٠٤ كَذَالِكَ سَلَكُناهُ فِي قُلُوبِ ٱلْجُهِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيَهُ مُ بَغُتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبَعَذَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعُنَا هُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُمِمَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآأَغُنَىٰعَنَهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ

وَمَا أَهْلَكُ فَا مِن قُرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ١٠ فِي وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَا نَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَمُهُمُّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَعُزُولُونَ ١٠ فَلَانَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا اَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَّأْخُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى فَإِنَّ عَصُولَكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّنًا تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزَ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ ٱلَّذِي يَرَ لِكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ۗ ﴿ إِنَّهُ فُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلَ أُنْبِتُ كُمْ عَلَى مَن نَازَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ نَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِمِ ١٠٠٠ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ١٠٠٠ وَٱلشُّعَلَءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْفَاوُونَ ۞ أَلَرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَ يُونَ عَلَوْنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَتِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١



بِسُ مُلِللَّهُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيبَ

طَسَّ تِلُكَ النَّ ٱلْقُرُ الْوَكِ الْوَصِكَابِ مُّبِينٍ ﴿ هُدَى وَبُشْرَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّكُوةَ وَالْوَقُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ

مِّالْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاَخِرَةِ زَبَّنَا لَمُكُمْ الْأَخِرَةِ فَيَنَا لَمُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ لَكُمْ اللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ الْمَاكُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُكَاتَّى ٱلْفُرْءَانَ مِن لَّدُنْ

حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهُلِهِ ۚ إِنِّى ءَانَسُتُ نَارًا سَعَاتِيمُ مِنْهَا بِعَبَرٍ أَوْءَ ابْيَكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ وَتَصْطَلُونَ ﴾ فَلَمَّا

جَآءَ هَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِرْآلَكَ رِوَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

يَهُوسَيْ إِنَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تُهَتَّزُ كَأَنَّهَا

جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ لَاتَحَفَّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُسَاوُنَ ۞

إِلَّا مَنْظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوعٍ فَإِنَّى عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْمِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِ فِي ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ الْجُاءَ تُهُمْ ءَا يَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَـٰذَا سِعْ مُبِينٌ ﴿ وَجَهَدُواْ بِهَا وَٱسْتَنْقَنَّهَا أَنفُسُهُ مُظْلَمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَدْتَ اللَّهِ الْوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَـمُدُ للَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِير مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَا وُودَ وَقَالَ يَا أَيُّ النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنِطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيءً إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُهِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُاكِمُ انْ جُنُودُهُ, مِنَ آلِجُنَّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّكُ لَ قَالَتُ نَمْ لَهُ أَيَّناً يُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّ كُمْ سُلِّمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ



\* قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكُلْدِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ بَّكِتَلِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ كَا لَتُ يَكَأَيُّهُما ٱلْسَلَوُّا إِنَّ أَلْقَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ السَّالُّ الْسَلَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل كَدِيرُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مِن سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ لَوَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۞ قَالُولْ نَعُنُ أُوْلُواْ قُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظرِي مَاذَا تَأْمُ مِنِ عَلَى قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بَهِدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ سُلِمُنَ قَالَ أَيُدُونَن بَمَالِ فَلَ آءَاتَانِ اللهُ خَيْرٌ مَّيّا ءَاتَاكِ مَالَّ فَكَ اللهُ خَيْرٌ مِّيّاً ءَاتَاكُم بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُم لَفَرَحُون اللَّهِ آرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُ مِهَا وَلَنُوْرَجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَاتِيكَ بِدِي قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكً وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُوتُ أَمِيرٌ ﴿ لَكَ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَلَى أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَلْذَا مِن فَضُل رَبِّي لِيَبْلُونِي وَأَشْكُرُواْمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِمُ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنِيٌّ كَيْ يَكُرِيهُ ﴿ فَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُ تَدِيٓ أَمْر تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا بَهُ تَدُونِ ﴿ فَكَ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكُذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمُ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كُفريرَ ٢ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَحَ فَكُمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لِجُنَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَ رَّدٌ مِّن قَوَارِير قَالَتُ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْنَصِمُونِ ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّعَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبَمَن مَّعَكَ قَالَ طَلْبِرُكُمْ عِندَٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْ لِهِ عَ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ فِي وَمَكُرُواْ مَكُمًّا وَمَكَّرُنَا مَكُمًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظَ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَهُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّ إِنَّا دَمَّ إِنَّا دَمَّ إِنَّا دَمَّ إِنَّا مُرْكِهِمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عَنِيلًا لَهُ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَّةٌ بِمَاظَامُواْ إِنَّ فِي ذَالِك الآيةً لِقُومِ يَعْلُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ مَا تَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبُصِرُونَ ٥ أَيِّكُمُ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞

قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرين ١٠٠ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَلُمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ءَ اللَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُونِ فَي أَمَّنْ حَكَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَهَا أَءِلَا أَعَالَا مُعَالِلَهُ مَلَ اللَّهُ مِلْهُمْ قَوْمِ ا يَعُدلُونِ ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْمَعْ رَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَأَكُ تَرْهُمُ لَا يَعْلَوُنِ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مُعَالِّلًا قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ١٤ أَمَّن بَهُدِيمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْمَحْ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ

بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أُمَّن يَدُ قُلْ ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَوَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُرُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عَلَى قُل لاَيعَامُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ ﴿ كَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلُهُم مِّنَهَا عَمُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَعَابَ أَوْنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١٠٠ كَلَّدُ وُعِدُنَا هَلَذَا نَحُنُ وَءَابَ أَوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلِذَآ إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأَوَّ لِي عَلَى اللَّهِ عَلَّ اللَّهِ مَا لَأَرْضِ فَأَنظُ وُلَّ كَيْفَ كَانَ عَلْقِهَ ٱلْمُجْمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُ في ضَيْق مِّكَ يَمُكُرُ وُرِنَ عَنَى وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ قُلْعَسَى أَن يَكُونِ لَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ كَا لَا مُعْفَلُ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْعَامُ مَا تُصِينُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١

وَمَامِنُ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ۞ إِنَّ هَلْذَا ٱلْعُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلَفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لِمُ لَكُ دَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّارَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِى بَيْنَهُم بِحُكِمِهِ عَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَنُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمُعْ الْصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآأَنتَ بِهَادِي ٱلْمُمْ مَعْنَ ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلْتِنَا فَهُم مُسْلِونَ ١ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَكُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَكَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَةً بْتُم بِاَيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِكَ ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٢

أَلْرُ رَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ للسِّكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَا رَمُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ كَا وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ وَاخِينَ ﴿ وَرَى آلْجِهَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُ لِنَّ مَنَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتُقَنَكُلَّ شَيءٍ إِنَّهُ وَجَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْ عَأَّ وَهُم مِّن فَزَعٍ يُوْمَعِذِ ءَامِنُونَ ١٠ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُ لَهُ مَ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُ دَرَّبٌ هَاذِهِ ٱلْكَلَّةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَنَ آهْتَدَى فَإِنَّا بَهُتَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّكَ أَنَّا مِنَ ٱلْمُندِرِينَ ٥ وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ فَنَعْ فُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونِ



بِسُ مِلْكُ الرَّحْمِ الْكَوْرِي مِ

طست ﴿ ثَا تِلْكَ ءَايَّكَ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُعِينِ ثَا نَتْلُواْ

عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ كَا لَا لَحْقِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ كَا إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ أَيْذَبِحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحْي دِنِسَآءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ مِنْ أَبْنُ كَانَ

طَائِهُ مُنْهُمْ يَدْجِ ابْتَ عَمْ وَيُسْتَعْنِ عَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُ مَ أَيِّتَةً وَنَجْعَلَهُ مُ ٱلْوَارِثِينَ فَي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ مُ ٱلْوَارِثِينَ فَي وَنُمِي وَنُرِي فِي عَوْنَ وَهَلْمَانَ وَجُنُودَهُمَا وَنُمِي وَنُرِي فِي عَوْنَ وَهَلْمَانَ وَجُنُودَهُمَا وَنُمُ عَوْنَ وَهَلْمَانَ وَجُنُودَهُمَا

مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُنْ ذَرُونَ كَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَكَ مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُنْ ذَرُونَ كَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرِمُوسَكَ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَحِرَ وَلَاتَخَافِي

وَلَا تَحْ زَنِي ۗ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

الجزء العشرون

سورة المتصبص

فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَمُكُمُ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَانَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُواْ خَطْعِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَّ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢ وَأَصْبَعَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَىٰ فَلِرِغًا إِن كَادَتُ لَتُبُدِى بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْوُمنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عُصِّيةً فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُب وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَدَا ضِعَ مِن قَبُلُ فَعَالَتُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى آَهُل بَيْتٍ يَكُفُ لُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَه وُيَضِحُونَ فَ وَدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى تَقَرَّعَيْهُا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِينَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَيَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّاوَى ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْنِى ٱلْحُسْنِينَ ١

أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُملِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا

يَأْتَكِرُونَ بِكَ لِيَقْتُ لُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ

خَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّ فَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن بَهْديني سَوْآءَ ٱلسَّبيل ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّزَالنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَ تَايِن تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لَانَسْق حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقِي لَمَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَنْفِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءً قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْنِ مَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَتَ جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَتُ إِحْدَنَهُمَا يَكَأْبَتِ ٱلْسَتَعْجِرَةُ لَمْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِيرُ ٤٠٠ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِمَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَا تَيْنِ عَلَى آن تَأْجُرَنِي تَمَانِيَ جِحَجٍ فَإِنْ أَمُّمُتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكُّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقٌ عَلَيْكُ سَجَدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ ۖ أَيَّا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلْتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَالِبُونَ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَلْتِنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَاهَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌمُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بَنَجَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَوَمَن تَكُونُ لَهُ عَنْ مَا الدَّارِ إِنَّهُ لِا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونِ ١٠ وَقَالَ فِي عَوْنُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَا مُاعَلِمْتُ لَكُم مِّنُ إِلَا عَيْرِي فَأُ وَقِدُ لِي يَلْهَلْمَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلَ لِّي صَرْحًا لَّحَلِّي أَطَّلِمُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ ٢٠٠٠ وَٱسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١٠ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمُ فَ ٱلْبَيِّ فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتُبَعُنَكُمُ فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ هُمِ مِّنَ ٱلْقُبُوحِينَ كَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢

وَمَا كُنتَ بِجَانِبُ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٤٠ وَلَكِتَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْلِينَا وَلَكِ نَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَبِّكِ لِنُنذِرَقُومًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبِلكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ وُن كَ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُ مِنْمُصِيبَةٌ إِيكَ قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٠٤ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبُلُّ قَالُواْ سِمْحَ إِن تَظَلَّهَ لَا وَقَالُوآ إِنَّا بِكُلِّ كُنْفِرُونَ ٤٠٠ قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَكِ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبَعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّرْيَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بغَيْرِهُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ \* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمْ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ وُنَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلهِ عَهُم بهِ عَيُومِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَّكَلَّ عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَ ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُمُسُلِمِينَ ﴿ أُوْلَلْبِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بَا صَبرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّةَ وَمَمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُواَ عَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَ آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهَالِينَ فِي إِنَّكَ لَا نَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَرُ بِٱلْهُ تَدِينَ ۞ وَقَالُوا ۚ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْحُدَىٰ مَعَكَ انتَعَطَّفُ مِنْ أَرْضِكَ ۚ أُوَلَمْ ثُمَكِن هَٰكُمْ حَرمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلُّ شَيءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ أَهُ لَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَلَكِنْهُمُ لَمْ تُسُكُن مِّنُ بَعُدِهِمْ إِلَّا قَليلًا ۗ وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَارْثِينَ ۖ وَرَبُّكَ يَخُـلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا زُ مَاكَانَ لَمُهُ ٱلْخِنَرَةُ لَ سُبْحَانَ ٱللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ا مَا ثُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ اللَّهُ لَآ إِلَهُ اللَّهُ اللّ لَهُ ٱلْحُكُمُدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون كَ قُلْ أَرَء يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَثُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ السَّرَمَدَّا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَا يُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّخْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّكِلَ الْحَكُمُ ٱلَّكِلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ١ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَا نَكُرُ فَعَـٰ لِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ

\* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُورِ مَآ إِنَّ مَفَ اتِّحَهُ لَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لِلْنَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِجِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنَكَا ٱلْحُسَزَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ عَالَ إِنَّكَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَرْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبُلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْتُرُجُمُعًا وَلاَ يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْجُهُمُ وَلَا يَسْكُ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ مِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَافَةَ ٱلدُّنْتَ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَهَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ تَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَكِمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ٤٠٠ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَفَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِيرِ يَن

ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَيَقْدِرُ لُولًا أَن مَّنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا لَنَسَفَ بِنَا وَيُكِأَنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠٠ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلْقِيةُ للْمُ تَقينَ اللَّهِ مَنجاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنجاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجِنِّى ٱلَّذِينَ عَصِملُواْ ٱلسَّيَّعَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُ كَدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُمُبِينِ ٥٠٠٠ قُل رُّب مِن جَاءَ بِٱلْهُ كَدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُمُبِينِ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَلَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُفِرِينَ ﴿ كَالَّهِ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكُ ۚ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكً ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا نَدْعُمَعُ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ ٱلْحُكُمِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কু প্ৰক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয গ্ৰ



مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحْمِٰ الرَّحِبِ الَدَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَتَ ا وَهُمْ لَا يُفْنَنُونِ ٢٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَامَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحُكُمُ وُنِ ٤٤ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلُّهِ لَنَفْسِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٤ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنْكُفِّ نَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَغَيْنَ بَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمُلُونَ ٢ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالدِّيهِ حُسَّنًّا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بهِ عِلْ أَلَا تُطِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَمَّ فِي ٱلصَّالِحِينَ

ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم أُو أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بَمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ للَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلِينَا كُرُ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلِياهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ الكَاذِبُونَ ١٠٠ وَلَيْحِالُنَّ أَثْقَا لَمُمْ وَأَثْقَا لَامَّعَ أَثْقَا لِإِمِّ وَلَيْسُعَالُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٥ فَلَبْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ٤٤ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْعَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآءَانَةً لَلْعُالَمِينَ ١ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوُن اللَّهِ أَوْتُ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُ أَنَّا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يُمَٰلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْعِنَدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبِدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَّهِ مُرْجَعُونِ ٤ وَإِن يُتَكَدِّبُواْ

وَإِنْ يُتَكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبُدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَالَقَ ثُمَّ يُعيدُ أُرِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ قُلْسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْحَالَقَ شُمَّ ٱللَّهُ يُنشئ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَرَحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٠ وَمَآأَنتُم بِمُعِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَا بِهِ أَوْلَلْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتَّى وَأُوْلَلْكَ لَمْمُ عَذَابٌ أَلَّهُ ۞ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴿ فَكَ اللَّهِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْشَانًا مَّوَدَّةً بَيْنِكُرُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْتِ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُبَعْضُكُم بَبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَأْ وَلَكُمُوا ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّلْصِرِينَ ٢

كجزءالعشرون

سورة العنكبوت

\* فَعَامَنَ لَهُ لُوكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِنَّى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْحَقَ وَبَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لِمَنَ ٱلطَّلِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بَكَ مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَيْ اللَّهِ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ عَلَى وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٤ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بَن فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بَن فِيهَا لَنْنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَنَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِينَ ٤ وَلَاَّ أَنْجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا نَحُزَنَّ إِنَّا مُنَعُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى آَهُل هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُولْ يَفْسُقُونَ ٤ وَلَقَد تَرَكًا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَلَى فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَدتَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَسَاكِنِهِمُ وَزَيَّنَ لَمُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَا نُواْ مُسْتَبِصرينَ كَ وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْجَاءَهُم مُّوسَى بْٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِبِقِينَ اللَّهُ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ } فَينَهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقُنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَامَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُونَ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوْتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتَ لَوْكَانُواْ يَعْلَوُنَ كُلُّ

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَن بُزُلِّكَ كِيمُ ﴿ وَنْلُكَ ٱلْأَمْشَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَا وَاللَّأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً للمُؤْمِنينَ عَنِي آتُلُمَ أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّاوَةَ نَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّر وَلَذِكُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَي \* وَلا تُجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكَتَاب إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْهُمٍّ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْنَا وَأُنزلَ إِلَيْكُمْ وَالِلَّهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَلِحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَكَ وَكَذَ إِلَكَ أَنزَلُنَ آ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَاؤُلَاءٍ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِٰتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْنَابَ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ كَالَّهُ مَا يَتَ اللَّهُ اللَّ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمِ وَمَا بَجْعَدُ بِعَايَلِيّنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونِ ١

الجزء اكحادى والعشرون

سورة العنكبوت

وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِهِ مَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيرُ ﴿ إِنَّ الْوَلَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ٥٠ قُلُ كَفَىٰ بِآللَّهَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ٢٠٠ وَيَسْتَعُجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَّهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَايَشْعُ وُنِ اللَّهِ يَسْتَغِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَلَمْ لَخِيطَةٌ بِٱلْكُ فِي نَ ١٤٠ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنْتُمْ تَعْلُونِ ٢٠٠٠ يَعْبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَلِيعَ لَهُ فَإِيَّانَ فَأَعُبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ أَمُّ إِلَيْكَ تُرْجَعُون ٤ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا تَعْمِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَالِمِينَ فَكُونَ اللَّهُ مِنْ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكَ لُونَ ٢

الجزء الحادى والعشرون

سورة العنكبوت

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰواتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرً الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ ٱللَّهُ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ تُرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَمُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَّهَى ٱلْحَيَوَانُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَوٰنَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ وَلِيَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَوْنَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرِمًا ءَامِنًا وَيْتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُمِنْ حَوْلِمُ أَفَبَٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنْعِمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوِّي لِلْكَفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَلَهُ دُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَ ٱلْحُسِنِينَ ١

سُورَةً



الجزء الحادى والعشرون

ثُرَّكَانَ عَلْقَبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُولُ ٱلشُّوَأَى أَن كَذَّبُولُ بِعَايِلَت ٱللَّه وَكَانُولْ بِهَا يَسْتَهُ زُءُونِ ١٠ اللَّهُ يَبْدَ قُلْ ٱلْحَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُثَّم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْمُونِ ١٠ وَلَرْيَكُن لَّهُم مِن شُرَكَ آيِمٍ شُفَعَكُوا وَكَا نُواْ بِشُرَكَآيِمٍ كَلْفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّ قُولَا عَلَى فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّا بُواْ بِعَايِلْتِنَا وَلِقَآمِي ٱلْاَخِرَةِ فَأُوْلَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ١٠٠ فَيْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِعُونَ كُلُ وَلَهُ ٱلْحُمَدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُعِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٠ وَمِنْ ءَايَلتِهِ ٢ أَنْ خَلَقَ كُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِيرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَلتِهِ أَنْ حَكَقَ لَكُمْ مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونِ ١

الجزء الحادى والعشرون

سورة السرُّوح

وَمِنْءَايَلِتِهِ عَخَلُقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتِ لِّلْعَالِمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم بْٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا فُكُمُ مِن فَضْلِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ لِيسْمَعُونِ ١٠ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عِيرِيكُمُ و ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَنْمَ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمُ تَخْرُجُونِ ﴿ فَي وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانَتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَدِدُوا ٱلْحَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوا هُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَتَ لُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ١٤ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمَّ هَلَّلَكُم مِّن مَّامَلَكَتُ أَيْكُنَّكُمْ مِّن شُرَكَاء في مَارَزَقُنَكُمْ فَأَنتُمْ فيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ عَلَيْ غَتَكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

لجزء الحادى والعشرون

سورة السرُّوم

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَاءَهُم بَغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ بَهُدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرِ الْآَكِ فَأَقِمُ وَجُهَكَ للدّين حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبُدِيلِ لِخَلْقِ ٱللَّهِ قَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكُنَّ أَكُنَّ أَكُ تُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ ثَالَّ مُنْدِبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ فَرِجُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ مُ الْمَالَةُ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرِّبِمُ يُشْرِكُونَ لِيَكُفُ وُلَّ بِكَآءَ اتَّذِيكُ هُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمُّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّا فَهُوَيَتَكُلَّمْ بِمَاكَانُواْ بِهِ فِيشُرِكُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهِ ۚ وَإِن تُصِبُّهُمُ سَيِّعَةٌ بَمَا قَدَّمَتُ أَيديهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ٣

الجزء الحادى والعشرون المجزء الحادى والعشرون

سووة السزُوح

فَعَاتِ ذَا ٱلْفُرْبَا حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَلَهِكَ هُمُ ٱلْفُلْحُونَ ﷺ وَمَا ءَا تَدِيثُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُربدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَإِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١٠ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُرَّ يُمِيتُكُمْ ثُرُّ يُحْدِيكُمُ ۗ هَلْ مِن شُرَكا إِبْكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ بِيَ كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَسَملُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ اللَّهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُ وَا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُ كَانَ أَكَتُ مُهُمْ مُّشُركِينَ فِي كَانَ أَكْتُ مُهُمْ مُّشُركِينَ فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن كَأْتِي يَوُمِ" لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ لِللَّهُ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ عَنَ مَنَ كَفَرَ 







## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمِٰنِ ٱلرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِ

الَّمْ ﴿ ثَالَكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَصِيمِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً الْمُعْسِنِينَ ثَلَى اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُعْرِفَ السَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْاَحْرَةِ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفَ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللَّهُ اللْمُعِلَ اللْمُعِلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُل

يوقِون ﴿ اللهِ الرَّبِي عَلَيْهِ الْمُعْدَى مِن الْمِن اللهِ الله

عَايِنَا وَلَّا مُسْتَكُمِرًا كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُراً فَبَشِّرُهُ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُمْ جَنَّتُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُمْ جَنَّتُ وَالْمَالِحَتِ لَمُهُمْ جَنَّتُ وَالْمَالِحَتِ لَمُهُمْ جَنَّتُ وَالْمَالِحَتِ لَمُهُمُ جَنَّتُ وَالْمَالِحَتِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِحَتِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِحَتِ لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِحُتِ لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِحَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِقُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِّلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِّلُوا الْمُعَلِّلُوالْمُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِّلُوا الْمُعَلِّلِمُ الْمُعُلِقُوا الْمُعُلِّلُوا الْمُعَلِّقُوا الْمُعُلِي الللّهُ الْمُعَلِّلُوا الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِي الْمُ

ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا

مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ١

هَذَا خَلْقُ ٱللَّهَ فَأَرُونِي مَاذَا حَكَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٌ مُبِيرِ ١٠ وَلَقَدُ ءَا نَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٤ وَإِذْ قَالَ لُقُهُ إِنَّ الشِّرَكَ لَا بُنِهِ وَهُو يَعِظْهُ مِن النَّي لَا تُشْرِكُ بِأَلَّهُ إِنَّ ٱلشِّرَكَ لَظْ لَمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُمَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَلَىٰ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ وَإِن جَالِهَ الَّهُ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُما فَصَاحِبْهُما فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَمَنَ أَنَابَ إِلَى مُنْ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِيُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال يَلْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خُرُدَ لِ فَنَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِفُّ خَيرٌ ١٠ يَلْبُنَيَّ أَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآأَ صَابَكً إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُودِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَفُورِ ۞

الجزء الحادى والعشون الجزء الحادى والعشون وقائد الجزء الحادى والعشون وقائد المحروة المائد المحروة المائد وقائد المحروة المحرو

واقصد في مشيك واعضض من صوبك إن الحرالاصوت لصوت المُحَيرِ الله مُعَافِي اللهُ مَعَافِي اللهُ وَاعْضُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاقْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاقْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَالِهُمُ وَعَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعُلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ والمُعْلِقُ المُعْلِق

بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ آتَبِعُواْ مِنَ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ مَا أَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ

ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ \* وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو عُمَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو يُحْسَنُ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُونِ ٱلْوَثْقَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُودِ ﴿ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ ﴿ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ ﴿ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ ﴿ وَهُ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ ﴿ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ ﴿ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ ﴿ وَهُو يَعْمِدُ اللَّهُ مُودِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُودِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُودِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْنُ نِكَ كُفْرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّعُهُم بِمَا عَكِمُلُواْ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَنَ نَمَتِ عُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَّ هُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَكَا إِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولَ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْحَمَدُ اللهِ عَلَى أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَوُنَ ﴿ لَا يَعْلَوُنَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّاللَّهَ مُواللَّهُ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱلْكَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَٱلْحَدُرَ يَدُّهُ وُ مُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَدُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مِنُ بَعُدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ا

مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَسِمِيعُ بَصِيرٌ ۞ أَلَرْ تَر أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلنَّهَ يُولِجُ ٱلنَّهُمُسَ وَٱلْقَكَرُكُلُّ يَجُرِي إِلَى آجِلِمُسَمِّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكِيرُ ٤٠ أَلَرُ تَرَأَنَ ٱلْفُلْكَ تَجُرِي فِي ٱلْتَحْرِبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايِلِتِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ ١٠ وَإِذَا عَشِيهُم مُّوجٌ كَالظُّلَل دَعَوْا ٱللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينَهُم مُّقَتَصِدٌ وَمَا بَحْعَدُ عَا يَلْتَنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّا رِكَفُورٍ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْنِي وَالِدُّعَن وَلَدِهِ عَ وَلَا مُولُودٌ هُوَجَازِعَن وَالدِهِ عَشَيعًا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ لَكُ قَعْلَ تَغْنَّ تُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْتِ وَلَا يَغْنَّ نَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا نَدُرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفُسُ إِ أِي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَدِيرًا ﴿



سورة السَّجدة



## بِسُ مُلِلَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيبَ

الَّهَ ﴿ اَلْهَا اَلْكِيْ الْكِيْ الْكِيْ الْكِيْ الْكِيْ الْمُ الْكِيْ الْكَالِمِينَ الْكَالَّمُ الْكَلِيْ الْمُعَالَّا الْمُ مِن الْدِيرِ يَقُولُونَ الْفَرَرِكَةُ اللهَ الْمُحَوَّالُحَقُ مِن رَّبِكَ لِنُنذِرَ قُومًا مَّا أَتَلَهُم مِّن الَّذِيرِ يَقُولُونَ الْفَرَاكَةُ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَن دُونِهِ وَالْأَرْضَ وَلِي مِن وَلِي مِن وَلِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ مَن دُونِهِ وَمِن وَلِي وَمَا اللهَ مَا اللهُ مِن دُونِهِ وَمِن وَلِي وَمَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آلَا آلَا بَى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِسْكَنِ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آلَا الَّهِ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴿ فَهُ مَّا سَوَلهُ وَنَقَ فِيهِ مِن طُينٍ ﴿ فَهُ مُ مَا مَن مُ اللّهُ مُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وَنَ ﴾ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وَنَ ﴾

مِن رَوْجِهِ وَجِعَل هُمُ وَالْسَمْعُ وَالْا بَصَدْرُوا لَا فَعِيدُهُ فَلِيلًا مَا تَسَارُ وَلَا عَ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْهُم بِلْقَآءِ رَبِّهِمُ كَلْفِرُونَ ﴿





الجزء الحادى والعشرون وَلَنُذِيقَنَّهُ مِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ ﴿ كَا وَمَنْ أَظْ الْمُرْمِينَ ذُكِّرِ بِعَايَاتٍ رَبِّهِ عَثْمًا أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْحِيْمِينَ مُنتَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدْءَ اتَّذِكَ مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنُ فِي مِنْ يَةٍ مِّن لِّقَا إِنَّهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِّبَنَّي إِسْرَاءِ بِلَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيَّةً بَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكًا صَبَرُواً وَكَا نُواْ بِعَايِلْتِنَا يُوقنُونَ عَلَى إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٠ أُوَلَرْ مَهُدِ لَحُهُمْ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْمَثُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكنهم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ أَفَلا يَسْمَعُونَ ٤ أَوَلَمْ يَرُولْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْكَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْحُدُرِ فَخْرُجُ بِهِ عِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلَا قِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قُ لَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَ رُوٓا إِيكُ هُرُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ١٠٤ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأَنظَرُ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ ١٠٠



بِسُ مِلْكُمِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِي

عَنَايُّمَا ٱلنَّبِيُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاتَبَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بَمَا تَعُمَلُونَ حَكِيمًا ﴿ وَاتَبَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بَمَا تَعُمَلُونَ

عَوِيمُ اللهُ وَلَيْحِ مَا يُوحَى إِنْ يُكَوِّ لِ رَفِيكَ إِنَّ اللهُ عَمَاوَنَ بِمَا لَعَمَاوَنَ عَلِيلًا اللهُ وَكُولًا إِنَّاللَّهُ وَكُولًا اللهُ وَكُولًا اللهُ الرَّجُلِ خَوِيلًا اللهُ اللهُ الرَّجُلِ خَوِيلًا اللهُ اللهُ الرَّجُلِ اللهُ اللهُ الرَّجُلِ اللهُ اللهُ

مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُوجَكُمُ وَٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّاتِكُمُ وَ وَمَاجَعَلَ أَدُعِيآ ءَكُو أَبْنَآءَكُو فَالِكُمُ قَوْلُكُمُ بِأَفْوَاهِكُمُ

وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحُقَّ وَهُو يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ٤٤ ٱدْعُوهُمُ لِآبَآبِهُمُ هُوَأَقْسَطُ

عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّرْ تَعْلَمُوٓ أَءَابَآءَهُمْ فَإِخُوَ نَكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ عِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُ كُمْ وَكَانَ آللَهُ

عَفُورًا رَحِيًا ﴿ آلنِّي ٱلْوَا إِلَى إِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا لَهُمْ وَأُولُوا اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلْمِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيمَا يِمُمَّمُ مُعُوفًا كَانَ ذَلكَ فِي ٱلْكِيْفِ مَسْطُورًا ۞

كجزء الحادى والعشرون

سورة الأحسزاب

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيشَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٤ إِذْ جَاءُ وَكُرُمِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا الثَّانُونَا ١٠ هُ اللَّهُ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآفُهُ مِنْهُمْ يَآفُهُمْ يَآفُهُمْ اللَّهُ عَلَا مُقَامَ لَكُمْ فَأْرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُ مُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلُودُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُواْ ٱلْفِئْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا نَلَبَّتُواْ بِمَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿

لجزء اكحادى والعشرون

سورة الأحسزاب

وَلَقَدُ كَانُواْ عَاهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَعَهُدَّاللَّهُ مَسْعُولًا ﴿ فَكَ قُل لَّنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَ رُإِن فَرَرْتُمُ مِّنَ ٱلْمُؤْتِ أَوْ ٱلْقَتُل وَإِذًا لَّا مُّتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوعًا أَوْأَرَادَ بِكُورَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَحُدِمِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًا وَلانَصِيرًا ﴿ \* قَدْ يَعُلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمُ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَكَيْكُم فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْينُهُمُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادُ أَشِحَتَةً عَلَى ٱلْخَايْرُ أُوْلَالِكَ لَرُيُؤُمنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَرُيَدُهُبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَودُّواْ لَوْ أَنَّهُ م بَادُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَ إِيمُرُ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمْ مَّاقَاتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞

وَلَمَّا رَءَا

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِينَا وَتَسُليمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ وَا ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمَنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظَرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبُديلًا ١٠٠ لِيَجُرَى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بصدُقِهم وَيُعَذَّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُوبِيُّوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَولًا عَزِيزًا ١٥٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ أَهُل ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبِ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُورَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَعُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيء قَدِيرًا ١٠٠ يَا يَهُ ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُولِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَأُمُتِّعُكُنَّ وَأَيْسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُراعَظِيما ﴿ كَا كَيٰسِكَآءَ ٱلنِّبِّي مَن كَأْتِ مِنكُنَّ أَجُراعَظِيما بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلِّعَفُ لَمَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

الجزء الثانى والعشرون

سورة الأحسزاب



الجزء الثانى والعشرون

سورة الأحسزاب

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْهِمْ وَمَن يَعُص اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَا تَقِ ٱللَّهُ وَتُخْفِي فَنْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌمِّنُهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرِجُ فِي أَزُواجِ أَدْعِياً بِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِسُنَّةَ ٱللَّه فَ ٱلَّذَينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَأُ مُن اللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّعُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيُحْشَوْنَهُ وَلاَ يَحْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَّى باللَّهَ حَسيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَـمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن يِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثيرًا ﴿ وَسَبِّعُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ا وَمَلَلْبِكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بْالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَكَانَ بْالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

تَعَتَّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَمُهُمُ أَجْرًا كَرِيمًا ۞ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضُلًّا كِيرًا ﴿ وَلا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُونَ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ كَا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحُتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَتَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُولِجَكَ ٱلَّذِيءَ اللَّهِ ءَاللَّهِ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّذِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْنَانُهُمْ

لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

الجزء الثانى والعشرون

مسورة الأحسزاب

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَيُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مَكَّنْعَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَدَّ أَعْيِنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَرَضَيْنَ مِيا ءَاتَدُمُ لَ كُلُهُ لَوْ قَاللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَلِيمًا ﴿ لَا يَعِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَلِج وَلُوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُ ۚ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَدْخُ لُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامْسَتَعْنسِينَ لَحَديثِ إِنَّ ذَالِمْ كَانَ يُؤُذِي ٱلنَّبَيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَوِّ فَ وَإِذَا سَأَلْمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجِهُ مَنْ بَعُده مَ أَبَداً إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنداً لللهِ عَظِيمًا ١٠ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنداً لللهِ عَظِيمًا تُبُدُواْ شَيًّا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا

لأجُنَاحَ

اكجزء الثانى والعشرون

سورة الأحسزاب

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآمِنَّ وَلَا أَبْنَآمِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهَنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبُنَآء أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمُنَّ لَكُونَ وَلا مَا مَلَكَتُ أَيْمُنَّا وَاتَّقَينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كِأَنَّكُ مِن عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَّ عِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤِذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَكُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ أَحَمَّا وُا بُهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُولِ جِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْوُمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلِبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعَرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيُّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ \* لَّإِن لَّرْ يَنتَهِ ٱلْمُنْ فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْرُجفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُرَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَا مُعُونِينَّ أَيْمَا ثُعْتِ فُولَ أُخِذُولُ وَقُتِّلُولْ تَقْتِيلًا ﴿ مُسْلَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ حَلَوْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنَّ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠



وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَفُوزًا عَظِمًا ١٠ إِنَّا عَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ

عَلَى ٱلسَّكُمُولَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَاوُمًا جَهُولًا ۞

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيبِ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلذِّي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْمَدُ لِلّهِ اللّهَ وَهُو ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَهُو ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَهُو ٱلْآحِيمُ ٱلْفَفُورُ ﴿ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْفَفُورُ ﴿ وَقَالَ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْفَفُورُ ﴿ وَقَالَ وَمَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْهَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلَامِ ٱلْغَيْبِ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلَامِ ٱلْغَيْبِ اللّهَ مَا أَنْ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلَامِ ٱلْغَيْبِ اللّهَ مَا أَنْ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلَامِ ٱلْغَيْبِ اللّهُ مَا أَنْ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلَامِ ٱلْغَيْبِ اللّهُ مَا السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ وَلَا أَصْفَرُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ فَالْ ذَرَةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ وَلَا أَصْفَرُ وَلَا أَصْفَالًا فَا السَّمَا وَرَبِي لَتَا تَعِنَّامُ اللّهُ وَلَا أَصْفَوالُ اللّهُ الْمَا أَنْ السَّاعَةُ فَلْ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْفَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ فَاللّهُ وَالْمَا أَنْ وَلَا أَنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِبُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا أَنْ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ وَلَا اللّهُ الْمُلِي اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْمُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعُلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَالَةُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُلْعِلَا اللْمُؤْلِقُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللْمُلْعِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ الْ

مِن ذَالِكَ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ لِيَّجُرِي ٱلَّذِينَ عَالَمُ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ لَيْ يَعْفِرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رِّجْزٍ أَلِيثُ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمِ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَوَّ وَيَهُدِي إِلَى صِرْطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحِيدِ ۞

ى ربيع هو الحوس ويهدى إلى صرط العزبير الحييد دن

كجزء الثانى والعشرون

سورة ستسكيا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلَ نَدُنُّكُم عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُم إِذَا مُنِّقَتُمُ كُلَّ مُمَنَّقٍ إِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُم بِهِ عِجَّةً أُ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْحَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَكُمْ يَرَوُا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخُسِفُ جِهُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسُقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ ﴾ \* وَلَقَدْءَا تَدِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلًّا يَاجِبَالُ أُوِّبِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعُ مَلْ سَلِغَاتِ وَقَدَّرُ فِي ٱلسَّرَدِ وَآعَ مَلُواْ صَلِحًا إِنَّى بِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُكَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ اللهِ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجُنَّمَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ مِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ ا مَايَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَانِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَ آعُ مَلُواْ ءَالَ دَا وُودَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١

فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ ٱلْمُؤْتَ مَا دَلَّكُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُولْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْهُينِ ﴿ لَهِ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ " جَنَّتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُم ۗ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٤ فَأَعُرُ فَأَ فَأَنْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْمَرِمِ وَبَدَّلْكَهُم بَجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خُطٍ وَأَثْلِ وَشَيءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْ ذَ إِلَّكَ جَزَّيْنَاهُم بَاكَفَرُواْ وَهَلْ نَجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبِيْنَ ٱلْفُرَى ٱلَّتِي بَارَكُا فِيهَا قُرَى ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سيرُواْ فِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلِعِدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَوْا أَنفُسَهُمْ فَعَلَنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَرَّقٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتٍ لَّكُلَّ صَبَّارِشَكُودٍ ﴿ إِنَّ كُلُودٍ ﴿ وَكَا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَا تَتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا فَكَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ حَفِيظٌ ۞



المجزء الثاني والعشرون

سورة سكيا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمَنَ مَهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّهِ وَلُوتَرَكَّ إِذَ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنَدَرَبِّهُمْ يَرُجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنْ صَدَّدُنَكُمْ عَنَ ٱلْمُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ بَلْ مَكُنُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وَيَنَّا أَن تُكُفُّرَ مَا لِلَّهِ وَيَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلُلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلَ يُحِزَّوْنَ إِلَّا مَا كَا نُواْ يَعْمَلُونَ كَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِكَ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَافِرُونَ ۞ وَقَالُو ٱنَحُنُ أَكْثُرُ أَمُوالًا وَأُولَا أَ وَمَا نَعُنُ بُعَدَّ بِينَ ٥ فَلَ إِنَّ رَبِّ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ذُلْفَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَلَصَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَمْ مُجَزَّآءُ ٱلصِّعفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ

وَٱلَّذِينَ

وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلْتِنَا مُعَلَّجِزِينَ أُوْلَلِيكَ فِي ٱلْعَنَابِ عُضَرُون عَنَ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مُعَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَ قُتُم مِّن شَيءٍ فَهُو يُخَلِفُهُ وَهُوَ حَكُرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا كُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَوْلاء إِيَّا كُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبِحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم مَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بهِم مُّؤُمنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمُلكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ للَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم مِكَ لْكَذَّ بُونَ ١٠ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّتَاتٍ قَالُواْ مَاهَنْدَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصِدُّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْكُرُ وَقَ الْواْ مَا هَاذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَ تَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنْذَا إِلَّا سِعْرُمُّ بِينٌ ﴿ فَكَاءَا تَيْنَاهُم مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكُ مِن نَذِيدٍ ﴿

الجزء الثاني والعشرون

سورة سكيا





سورةفاطس



## بِسُ مِلْلِلَهِ ٱلرَّحَمِٰنِ ٱلرَّحَمِٰنِ ٱلرَّحَمِٰنِ الرَّحَمِٰنِ الرَّحِي

آلْحَمُدُ لِلّهِ فَاطِ إِلْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِي آجَنِكَةٍ مَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَلَ مِن حَيْقٍ عَيْرَ اللهِ يَرْرَفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالاَ رَضِ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُو فَأَذَّ لَأَنَّ تُوْفَ كُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِن قَبُلِكَ فَأَذَّ لُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِن قَبُلِكَ فَأَذَّ لُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِن قَبُلِكَ فَإِلَى آللَّهِ مَوْدُ ﴿ فَي يَكَذِّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِن قَبُلِكَ فَا لَا تَعْلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَوْدُ ﴿ فَي يَنا يَهُمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ مَوْدُ ﴿ فَي يَنا يَهُمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَوْدُ فَي يَنا يَهُمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَوْدُ اللّهِ مَوْدُ اللّهِ مَوْدُ اللّهِ مَوْدُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

وَإِي اللَّهِ وَبِي اللَّهِ مُولِ إِنَّ قَيْم اللَّهِ الْعَرُورُ فَي قِيم اللَّه مِن اللَّهِ مَا لَكُم عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ الْمُعْرَاكُم عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ الْمُعْرَاكُم عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ الْمُعْرَاكُم عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ اللَّهُ عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ اللَّهُ عَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَل

عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَءَا مَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمَّ غَفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ۞

أَ فَهَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلهِ عَ فَعَ الْهِ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهُدى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونِ ﴿ كُاللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرَّيْحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ جَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَلُنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَ أَكَذَا لِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِنَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمُكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَا لِمُ هُوَكِبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَلَجًا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْهِ ع وَمَا يُكَمَّرُمن مُّكَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوءَ إِلَّا فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْحَرَانِ هَا مَا عَذُبُّ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ مَأْكُلُ مَأْكُ لُونَ لَمْنَا طَرِبًا وَتَسْنَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فيه مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضُلِهِ وَلَكَلَّمُ وَتَشُكُرُونَ

ر کو کھ



الجزء الثانى والعشرون

سورةفاطر

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَنذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّيَاتِ وَيَّالزُّبُرُ وَيَّالْكِ تَلْبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَرْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مُكَرَّتِ يُّغُتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ آلِجُهَالِ جُدَدُ بِينٌ وَحُمَّرٌ مُُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَغَمَ إِبِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبُ وَٱلْأَنْعَلِم مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ إِلَى إِنَّا يَغْشَى أَلِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُكَاتِ أَلُوانُهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُكَاتِ أَوْا إِنَّ ٱللَّهَ عَن رُبُّ عَلَى فُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّـاَوْةَ وَأَنفَتُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَارَةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُونِيِّهُمُ أُجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضَالِةٍ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ كَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَالْحُونُ إِلَّهُ مَا أَلِكُ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَالْحُونُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ بَصِيلٌ اللَّهُ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ بَصِيلٌ

اكجزء الثانى والعشرون

سورة فاطر

ثُرَّأُ وَرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِناً فَنَهُمْ ظَالْمُ لِنَّفْسِهِ عَوَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بَالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَضُلُ ٱلْكِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَا وَرَمِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوَّ وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذُهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١٤ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَ يَسُنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَحُهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمُ فَيُمُونُواْ وَلَا يُعَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِهَا كَذَالِكَ نَعْنِى كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَخُونَ فِهَا رَبَّنَآ أَخْرَجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرً إِلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَرْنُعَيِّرُكُمْ مَّايَتَدَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَلَ لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَكِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ كُفَ رُهُمْ عِندَ رُبِّ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَلْفِينَ كُفُ رُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞

قُلْ أَرَءَ يَهُمْ شُرَكَاء كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرِ لَهُ مُ شِرُكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتِّبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ عَلَى إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَنَ تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا ﴿ فَا وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْسَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيلٌ لَّيْكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُنْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠ ٱسْتِكْارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْكَدُرَّ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَ فَهَلَ يَنظُرُ وِنَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعُولِلا ١٠٤ أَوَلَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعِزَهُ مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَقُ وَلَقُ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بَمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْمِ امِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمُ إِلَى ٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبَصِيرًا ١٤٥



بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيبَ

يسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالْفَرْرِ اللَّهِ مِنْ الرَّحِيمِ ﴿ لِنُنذِ رَقَوْمًا مَّا أَنْذِرَ ءَابَا وَهُمُ

فَهُمْ غَلْفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ كَا اللَّهُ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ

لَايُنْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَايُؤُمِنُونَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يَعْمَا لِلَّهُ مُنَا بِالْغَيْبِ لَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكِرِيمٍ ۞ إِنَّا نَعُنُ نَحْيُ ٱلْمُؤْتَىٰ وَبَكُنُ ثُ

مَا قَدُّمُواْ وَءَا شَارَهُمْ وَكُلُّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ١٠٠

وَٱضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَضِعُبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْرُسَلُونَ



الجزع الثالث والعشون

سورة بسر

إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمدُونِ ١٠ يَحْسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۗ مَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَاكَ انْوَابِهِ عَيْسَتُهْزِءُونَ اللهُ الْمُرْبَرُولُ كُمُ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ وَوَايَةٌ لَّكُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيِلْيَا لَمَ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمْنُهُ يَأْكُلُونَ ١٦٥ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن يَخْيِلِ وَأَعْنَابٍ وَفَحَّ نَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُ لُواْ مِن تَمَرهِ وَمَاعَمَلْتُهُ أَيْدِيهُمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ۞ سُبِحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَوْنَ عَلَى وَءَا يَدُّ لَمَّ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْنَقَى لِمَا ذَالِكَ نَقَدِيرُ ٱلْعَزينِ ٱلْعَلِيمِ ١٥ وَٱلْقَمَرَقَدُّرْنَاهُ مَنَازِلَحَتَّىٰعَادَكَٱلْمُرُجُونِ ٱلْقَدِيمِ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَهَرَولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلكِ يَسْجَوُنِ ٤٠ وَاللَّهُ مُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلِّكِ ٱلْشَّحُونِ ١٤ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّنْ اللهِ عَمَا يُرَكِّبُونَ ﴿ وَ كَا وَإِن نَشَأْ نُغُرْقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ فَمُ وَلَا هُمُ يُنقَذُونَ ﴿ اللهُ المُم مِن مِنْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا هُمُ يُنقَذُونَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ مِن مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَ





الحزءالثالث والعشرون أَوَلَرُ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مُ يَمَّا عَلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَلَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ وَذَلَّكُ اللَّهَا لَكُمْ مَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ١٠ وَلَمْ فَهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ٢٠٠ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّه ءَالْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٢٠٠٠ لَايَسْنَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُوجُندٌ يُحْضَرُونَ ﴿ فَكَ فَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّا نَعْلَا مُلَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ كَا أَوَلَرْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُمْ ۞ قُلْ يُحْدِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيرٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنُهُ تُوقِدُ ونَ ٤ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي حَكَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِعَلَىٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَكُنَّ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ١٠٠ فَسَارُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥



إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ أُولَلِيكَ لَمُهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَاكِمْ وَوَكُمْ اللَّهِ عَلَى سُرُومٌ تَقَابِلِينَ ﴿ وَهُمُ مُكُمْ مُونِ اللَّهِ فَا جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُومٌ تَقَابِلِينَ ﴿ وَهُمُ مُكُمْ مُونِ اللَّهِ فَا جَنَاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُومٌ تَقَابِلِينَ ﴿ وَهُمُ مُكُمْ مُونِ اللَّهِ فَا جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُومٌ تَقَابِلِينَ ﴾

عِينٌ ﴿ كَا مَا مَا مَكُنُونٌ ﴿ فَا فَأَقُبَلَ بَعْضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ عَلَىٰ بَعْضِ عَلَىٰ بَعْضِ كَا مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّه

أَءِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَا لَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَا لَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ اللَّهُ عَلَى اللْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْخُصَرِينَ ﴿ أَفَا لَغُنُ بِمَتَ تِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحُوا آلْفُوا لَفُوا الْمُوا الْفُوا آلْفُوا لَفُوا الْفُوا آلْفُوا لَفُوا الْفُوا آلْفُوا لَهُ وَلَا مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُوا الْفُوا آلْفُوا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَادًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَادًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَادًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَمُوا اللَّهُ وَلَا عَمُوا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَمُوا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ

ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلَمِهُونَ ﴿ أَنْ اللَّهَ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهَ الْعَلَامِينَ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل



سورة الصافات

إِنَّهَا شَعِرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصِلِ ٱلْجِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَوُوسُ ٱلشَّيْطِينِ ١٠٠ فَإِنَّهُمُ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ الشَّيْطِينِ ثُمَّ إِنَّ لَمُهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَيْمِ ۞ إِنَّهُمُ أَلْفُواْ ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمُ عَلَى ۗ ءَاكْرِهِمْ بُهُ رَعُونَ ٤٠ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ۞ فَأَنظَى كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنْعُمَ ٱلْجِيبُونِ ١٤٠٠ وَنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٥٠ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْحُسْنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغَرُفُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَ لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَ مَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠ أَيِفْكَاءَ الْهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ

سورة الصبافات اكحزء الثالث والعشرون فَمَا ظَنْكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَى نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ١٠٥ فَتُوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴿ مَالَكُو لَانَطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْهَمِينِ ١٠٤ فَأَقْبَلُوٓ اللَّهِ يَرِفُونَ كَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَغِتُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بِنْنِيانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْ فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهُ دِينِ ١٠٠ وَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَّمٍ حَلِيهِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَكِنُنَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمُنَامِ

حَلِيمٍ ﴿ فَاللَّا اللَّهُ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَلْكُنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنْ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي اللَّهُ أَلِي اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نَعْنِى ٱلْخُسِنِينَ ۞ إِنَّ هَـٰذَا لَمُوَ ٱلْبَلَاقُ ٱلْسُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمِ ۞ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞

الحزء الثالث والعشرون

سورة الصافات

سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ كَذَالِكَ نَعِنِي ٱلْخُسنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤ وَبَشَّرْنَكُ إِلْسُحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلَحِينَ ٥ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَلَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيرٌ ١٠ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ١٠ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِبِينَ ﴿ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَبِ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَرَكَّا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٤ إِنَّا كَذَلِكَ بَعِيهِ ٱلْخُسنينَ ١٤ إِنَّا كُونَا عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَلِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَلَا تَتَّقُونَ عَنَى أَتَدْعُونَ بَعِلًا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلْقِينَ الْعَالِمَ الْعَلْقِينَ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابَآيِكُمُ وَٱلْأَوَّلِينَ كَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَخُضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَ أَدْ ٱللَّهِ ٱلْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْحِلْمِ الللْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَلَكُمْ عَلَى إِلَى عَاسِينَ اللَّهِ عَلَى إِنَّا كَذَالِكَ فَعِنِي ٱلْخُسنينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّا كَذَالِكَ فَعِنِي ٱلْخُسنينَ اللَّهُ عَلَى إِنَّا كَذَالِكَ فَعِنِي ٱلْخُسنينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ

اكحزء الثالث والعشرون

سورة الصبافات

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرُّسِلِينَ ۞ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ۞ شُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ وَإِنَّا كُمْ لَمَ رُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ٥ وَإِنَّا لَهُ لَمَ لَوْنَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ٥ وَإِلَّيْلُ اللَّهُ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرُسَلِينَ ۞ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ ٱلْدُحَضِينَ ۞ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُونُ وَهُو مُلِيمٌ ۞ فَلُولًا أَنَّهِ كَانَ مِنَ ٱلْسُبِعِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطِنهِ } إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ فَنَبَذْنَ مُ بَالْعَرَاءِ وَهُو سَقيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَيَّةً مِّن يَقْطِينِ اللَّ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَأَسْنَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلِّبِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَلِهِ دُونَ ٢٠٠٠ أَلَا إِنَّهُم مِّنُ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَاللَّهُ \* وَإِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ١٠ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ٥٠ مَالَكُمْ كُيْنَ تَحَكُمُونَ فَ أَفَلا نَذَكَرُونَ ﴿ أَمْ لَكُو سُلُطَانٌ مُّبِيرٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الجزء الثالث والعشون فَأْتُواْ بِكَتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَلَّدُقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ ، وَيَأْنِيَ ٱلْجُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ﴿ مُنْ مَالْكُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَلَا مَا يَصِفُونَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَآأَنتُمْ عَلَيْهِ بفَتنينَ ١ مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١٠٠ وَإِنَّا لَغُنُ ٱلصَّا فَوْرَ ١٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْسُبِّحُونَ ١٠٠

وَإِنْ كَا نُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُتَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتُ

سورة الصبافات

كَلَمْتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُدُرُّ ٱلْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمْ مُ ٱلْعَلِيْوِنَ ١٠ فَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ ١٠ وَأَبْضِرُهُمْ فَسُوْفَ مَا لَكُ مِ ٱلْعَلِيْفِ وَأَبْضِرُهُمْ فَسُوْف يُبْصِرُونَ ۞ أَفَبَعَذَابِنَا يَشْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُندَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِلُ

فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠ سُبِحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ فَسَوْفَ نَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ۞



بِسُ فِي اللّهِ الرَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا سَلْحِرُّكَذَّابٌ ﴿ اَجَعَلَ ٱلْآلِحَةَ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْهُمُ أَن آمَشُواْ إِلَهًا وَلِحَدًّا إِنَّ هَلْذَا لَشَىءٌ عُجَابٌ ﴿ وَانطَلَقَ ٱلْمَلَا مُنْهُمُ أَن آمَشُواْ

إِلَّهُ وَعِنْهُ إِنْ عَلَى عَالِهَ مِنْ أَلِهُ عَلَى عَالِمَ مِنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَةِ وَأَصْبِرُواْ عَلَى عَالِمِعَنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَةِ

ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَ آلِلَا ٱخْتِلَاقٌ ﴿ أَغْتِلَاقٌ ﴿ أَغْنِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ الْأَخْرَةِ إِنْ الْحَالِيةِ اللَّهِ الْمَا يَدُوقُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْ عِنْ دَهُمْ خَزَآ بِنُ اللَّمَ اللَّهُ مُ فَي شَكِّمِ نَذِكْرِي مَا لَمَا يَدُوقُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْ عِنْ دَهُمْ خَزَآ بِنُ

رَّمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمُ لَهُ مُّمُّلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُا فَلْيَرْتَقُولْ فِي ٱلْأَسْبَلِ ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهُ زُومٌ مِّنَ

ٱلْأَخْزَابِ ۞ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِيْعُونُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ۞



الجزء الثالث والعشرون

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَعَابٍ ﴿ يَا لَوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَحُهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَدِنَهُمَا بَاطِلًا ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَالْفُسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْكُتَّقِينَ كَالْفِحُارِ ﴿ كَالْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّرَّوْا ءَايِنِهِ

وَلِيَتَذَكَّرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ ٱلْعَبُدُّ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١٠٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِيَاتُ ٱلْجِيادُ ١٠٠ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْ رَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْجِابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ

وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِيْ لِي

وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿

الجزء الثالث والعشرون

سورة قر

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِى بِأُمْرِهِ عِ رُخَآءً حَيثُ أَصَابَ اللهِ وَٱلشَّيْطِينَ كُلَّ بَتَّ ءِ وَغَوَّاصِ ١٠ وَءَاخُرِينَ مُقَرَّ بِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٠ هَلْذَا عَطَلَ أَوْنَا فَأَمْنُنُ أَوْأَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَىٰ وَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَّا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۗ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بنُصُبِ وَعَذَابِ ﴿ آرُكُضُ برَجِلِكُ ۗ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَهُ وَهُبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكَرَىٰ لأَوْلِي ٱلْأَلْبُ اللَّهِ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأْضُرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِلٌ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَآذُكُرُ عِبْدَنَآ إِبْرَاهِيمَ وَإِنْكَاقَ وَيَعِثْقُوبَ أُولِى ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ١٠٠ إِنَّا أَخُلَصَنَاهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ عِندَ نَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَآذُكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفُ لَ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَذَا ذَكُّ وَإِنَّ لِلْمُ تَقْبَنَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّمُ مُ ٱلْأَبُوابُ ﴿

كجزع الثالث والعشون

سورة قر



الجزء الثالث والعشرون كتعمر عالم والعشرون

سسورة قس

إِن يُوحَى إِلَى آلِا أَغَمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِيرٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّبِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغَتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسَاجِدِينَ ﴿ فَسَعَدَ ٱلْمَالَبِكَ أَكُمُ الْهُمُ أَجْعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِينَ ۞ قَالَ يَآإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِلَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتُكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ منَ ٱلْعَالِيرَ ﴿ كَا عَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنْنِي مِن قَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَّ يَوْمِ ٱلدّين ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُن ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَى مِنَ ٤٠ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِنَّ تِكَ لَأُغُونِنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمِعِينَ ٥ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَّا مِنَ ٱلْمُتَكِّلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِّلْعَـٰ لَمِينَ ۞ وَلَتَعْـٰ لَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَجِينِ ۞



مِلْلَّهُ ٱلرَّحُمْنِ ٱلرَّحِي نَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرْيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ فَآعُبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٤ أَلَا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيّاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُرُ بَنَكُمُ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَاجَدِي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كَفَّارٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبَحَنَهُ فَوَاللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ كَا خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ فَيُكُوِّرُ ٱلْيُلَعَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكِوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلَ وَسَخَّى ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرِّ كُلُّ يَجْمِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَاهُوَٱلْعَنِ رُزُٱلْغَفَّالُ ۞ خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ مُكَنِيَةً أَزُولِجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّالِيَكُمْ خَلُقاً مِّن بَعُدِ خَلُقٍ فَا نَكُمْ مِنَ ٱلْأَلْكُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّ تُصَرَّفُونَ ﴿ كَا خُلُقٍ فِا فُلُكُتِ ثَلَا إِلَهَ إِلَا هُو فَأَنَّ تُصَرَّفُونَ ﴿ كَا خُلُقٍ فِا فُلُكُتِ ثَلَا مُو فَا فَا نَا تُصَرَّفُونَ ﴿ كَا خُلُقٍ فِا فُلُكُتُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْمُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّّهُ مُن اللّّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن

الجزء الثالث والعشرون

سورة الزيُّات

إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُنِّرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمِّ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُم مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ضُرُّدَعَا رَبُّهُ وَمُنسِّا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ مَّتَعَ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاَّ بِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ عِ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَوْنَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَاعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسْعَةٌ إِنَّا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ۞ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنِ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُلِينَ ۞ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞

اكحزء الثالث والعشروز قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَا عَبُدُواْ مَا شَمُّتُ مُن دُونِهِ اللَّهِ مَن دُونِهِ اللَّهِ قُلُ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهُلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَا لَخُسُرَانُ ٱلْمُهِينُ اللَّهِ لَمُ لَمِّن فَوْقِهِ مُ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْتِهِ مُ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِسَادَهُ يَعْبَادِ فَأَتَّقُونِ ١٠ وَٱلَّذِينَ آجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُ مُ ٱلْبُشَرَىٰ فَبَشِّرْعَبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَلهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَا بِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَامَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَكَ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُ مُعْرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخُلفُ آللَّهُ آلْمِهَادَ ﴿ أَلَا تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغَرِجُ بِهِ وَزُرْعًا ثُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَثُرَّ بَهِ يَجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَحَطَلُمّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأَوْلِي ٱلْأَلْبُ ۞

أَفَنَشَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مَّن ذكُرا للَّهُ أَوْلَلْهَكُ فِي ضَلَلْمُبِينِ ١٠٠ اللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثَ كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَّثَانِيَّ تَقْشَعِيُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ تُرَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُ مُ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهَ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهَ بَهْدِي بِهِ مَنَ يَشَاءُ وَمَن يُضُلل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ أَفَنَ يَتَّق بَوْجُهِهِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ وَقِيلَ للظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْسبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَنَ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخُزْيَ فِي ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَوُنَ ١٠ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَّ النَّايِمِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُ مَ يَتَذَّكُّ وُنَ ﴿ قُوءَانًا عَرَبًّا غَيْرَ ذَى عَوْجٍ لَّعَلَّهُ مَيَّقُونَ ﴿ لَا عَلَهُ مَ يَتَقُونَ ﴿ لَا عَلَهُ مَ يَتَقُونَ ﴿ لَا عَلَهُ مَ يَتَقُونَ اللَّهُ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَعَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَعَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَعْمَلُهُ عَلَيْهُ مَ يَعْمَلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَ يَتَعَلَّهُ مَ يَعْمَلُهُ عَلَيْهُ مَ يَعْمَلُهُ عَلَيْهُ مَ يَعْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَ يَعْمَلُهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُكُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُكُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُكُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَّهُ عَلَّهُ مُ يَعْمَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعْمِعِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْكُ عُلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَ خَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا زَّجُلًا فيه شُركاء مُتَشَكَسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلَّ هَلَ يَسْتَويَان مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ عَنْ مُمَّ إِنَّكُم يُومَ ٱلْقِيلَمَةِ عِندَ رَبِّكُم تَخْلَصُهُونَ ١

وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُغَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَمَن بَهُدِ آللَّهُ فَا لَهُ مِن مُضِلًّا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بَعَن يزيدي ٱنتِقامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ حَكَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرَّهِ ۚ أَوْ أَرَادَ فِي بَرْحَمَةِ هَلْ هُنَّ مُسكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ حَسْبَي ٱللَّهُ عَكِيَّهِ يَوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللَّهُ قُلْ يَا عَوْمِ آعَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَلَيْ فَسُوفَ الْمُتُولِ

تَعْلَمُونَ ١٥ مَن يَأْتِيهِ عَذَا إِن يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا إِن مُقِيمٌ ١٤

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ مُعَوَمَنَ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْها وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَحِينَ مُوتِها وَٱلَّتِي لَرُ مَّاتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ٱلْأُخْرَى إِلَى آلِكُ لَا يَتِ لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْكَا نُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثَكَ قُل يِّلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَ } وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ } إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَكُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ كَا مُؤَانَّ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَوْ إِمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلَّا فَتَدَوْلُ بِهِ مِن سُوَّعُ ٱلْعَذَابِ يُومَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَدَا لَهُ مِنَ ٱللَّهُ مَالَمُ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَكُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْتَمْ زِءُونَ كَانُ



بَلَىٰ قَدْجَآء تُكَ ءَايِكِتِي فَكُذَّبْتَ بَهَا وَٱسْتَكُبَرُكَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَلْفِينِ الْكُ وَيُومَ ٱلْقِيلَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهُ وُجُوهُهُمُّ مُسُوِّدًةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوِي لِلْمُنَكِيبِينَ ۞ وَيُنَجِى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بَمَفَازَنهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَا هُمْ بَعْنَ نُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلَّ شَيء وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُ وَنَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهُ لُونَ فَكَ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ الْحَالَى عَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ بَوْمَ ٱلْقيامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُوبَيْتُ بِيَمِينِهِ عَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ٤٠٠ وَنُفِعَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ شُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرَىٰ فَإِذَا هُمُ قَيَا مُرَّيَنظُ وُنَ 🕸

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبَّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجاْئَ وَالنَّبيِّانَ وَ الشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقُّ وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ١٠ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعِكَتُّ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَمَنَّمَ زُمِّ إِ حَتَّنَى إِذَا جَآءُ وَهَا فَتِحَتْ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُهَا أَلَرْ مَأْتِكُمْ ورُسُلٌ مِّنكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايلتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ كِلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَامَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قِيلَ ٱذْ خُلُواْ أَبُوابَ جَمَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ الَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جِيآ وُهِمَا وَفُتَتُ أَبُوا بُهِ وَقَالَ لَمُهُمَّ خَرَنَنُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَدُدِيلَةِ ٱلَّذِي صدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أَمِنَ ٱلْجَنَّة حَيثُ نَشَاء فَنعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِينَ عَنِي وَتَرَى ٱلْمَلَيِكَةَ عَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضَى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَدُ للَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢



رَبَّا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَّبُّمُ وَمَن صَلَّحَ مَنْ ءَابَآيِهِمُ وَأَزُواجِهُمُ وَذُرَّيَّا لِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيْحَاتِ وَمَن يَق ٱلسَّيْعَاتِ يَوْمَعِن فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّفْتِكُم أَنفُسَكُم إِذْ نُدُعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونِ ٤٠٠ قَالُواْ رَبَّكَ أَمَتَّنَا ٱثَّنْتَيْنَ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿ فَالِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَحَكَمْ مُمَّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عُنُومُ فَالْمُكُمُ لِلَّهِ ٱلْمَلِي ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمْ ءَايَلته عَ وَيُنَزَّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرَهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْكِيبُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرُشِ يُلِقِ ٱلرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْنِذِرَ يُومَ ٱلتَّلَاقِ فَ يَوْمَ هُم بَلرزُونَ لَا يَخْفَل عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مُرْشَى ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْعَسَهَارِ ۞

الجزع الرابع والعشرون ٱلْيَوْمَ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بَمَا كَسَبَتْ لَاظْ لْرَالْيُومَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ كَا وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْكَازِفَةِ إِذِ ٱلْمَتُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِ كَظِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَآلَكُ يَقْضِي بِٱلْحُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ لَا يَقْضُونَ بِشَىء ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ \* أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَا شَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بذُنُوبَهُمْ وَمَا كَانَ لَحُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ لَكُمْ مُكَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قُوتُى شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا وَسُلُطُلْنِ مُّبِينِ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ المَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَغَيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ

الجزء الرابع والعشرون وَقَالَ فِي عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُمُوسَى وَلْيَدُعُ رَبَّهُ وَإِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْأَن يُظُهِرَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنَّى عُذُتُ بِرَبِّ وَرَبُّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِيِّر لَّا يُؤْمِنُ بَنُومِ ٱلْحُسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمانَهُ ﴿ أَتَقْتُ لُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّكَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِّالْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَلْذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا بَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۞ يَا عَوْمِ لَكُو ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ظَلْهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِنْ عَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهُدِيمُ وِإِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امْنَ يَا قَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَخْرَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَأَلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُربِيدُ ظُلَّا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَا عَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞

يَوْمَرُ تُولُونَ مُدُبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَكَ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمُ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِيًّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿ اللَّذِينَ يُجَلِّدِلُونَ في عَالَيْتِ ٱللَّهِ بِعَلَيْرِسُلُطُكِنِ أَتَنْهُم كَبُرَمَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادِ ﴿ وَكَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَلْمَانُ آبُنِ لِي صَرْحًا لَّعَالِيَّ الْمُعَالِدِ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَلْمَانُ آبُنِ لِي صَرْحًا لَّعَالِيّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِمَ إِلَّ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنَّ لَأَظُنُّهُ كُلْدِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَاكَيْدُ فِنْعُونَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَاقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُم وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَادِ ۞



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوۤ إِنَّاكُ لِّي فِيهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِحَكَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُعَفَّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ كَا قَالُواْ أَوَلَرْ تَكُ تَأْتِيكُمْ الْعَالُوا فَيَكُمْ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رُسُلُكُمُ بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَكَلَ قَالُواْ فَأَدْعُواً وَمَادُعَا وَالْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَصُرُرُسُلَنَا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِ رَتُهُمَّ وَلَمْ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوِّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَاءِ يِلُ ٱلْكِتَابَ ﴿ مُلَدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَا فَأْصُبِرَ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ اللَّهِ وَسَجِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُلِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِلِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُمَّاهُم بَالْعَيْهِ فَٱسْنَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ تَرَاّلنَّاسِ لاَيْعَلُونَ ٢



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُعُواْ أَشُدُّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُتَوَقَّى مِن قَبْلٌّ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَالِبَ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَرَفُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبَمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ١٠٠ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْعَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجُرُونَ ۞ ثِي أَلْمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْحَمْدِ فَي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فِي الْمُعْمُ فِي الْمُعْرِقِي فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْرِقِ فِي الْمُعْمُ فِي الْمُعْرِقِ فَالْمُعْمُ فِي الْمُعْمُ فِي الْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ عَن مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيًّا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١٤٤ وَالْمُر مِا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ أَوْنَنُولَقَّيَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مَنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّرْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَهُنَالِكَ ٱلْمُطْلُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فَيِهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكُ ثُمُلُونَ ﴿ وَبُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ عَالَيْ عَايَٰتِ ٱللَّهِ نُنْكِرُونَ ١٠٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَينظُرُ وِلْكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُولْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَا كَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُكْسِبُونَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّتَ وَحُواْ بَمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْسَةُ زِءُ وِنَ ٢٠٠٠ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بَآلِلَهُ وَحَدَهُ وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِدِهُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنِفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافُرُونَ ٢



بِسُ اللَّهِ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ عِيدَ

حمة ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحَيٰ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْءَايَاتُهُ قُوْءَانًا عَرَبِيًا لِقُومِ يَعْلَوُن كَ بَشِيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُر وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِحَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمُلُونَ فَي قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌمِّتُلُكُم يُوحَى إِلَى ٓ أَنَّمَا إِلَى ٓ أَنَّمَا إِلَى الْمُكُرِ إِلَهٌ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفْرُوهُ وَوَبْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرَكُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُعَيْرُ مَمْنُونِ ۞ \* قُلُ أَبِنَّكُمُ لَتَكُونُ بِاللَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ



في يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ ﴿ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا لَكُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ الْحَا



فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِذْيِ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى فَ هُمُ لَا يُنْصَرُونِ اللَّهِ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَعَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعَقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠٠٠ وَيُومَ يُحْتَثُرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّا رَفَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا مَاجَآ وُهَا شَهِدَعَلَيْهِمْ سَمُعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَلَى وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّرُ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّشَى عَوَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَنَّةً وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُم أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَذَا لِكُو ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَاتُمُ اللَّذِي ظَنَاتُمُ بَرَيِّكُمْ أَرُدَ لَكُمْ وَأَصْبَعْتُمُ مِّنَ ٱلْخَسِينَ ١٠٠ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّادُ مَ ثُوكًى لَكُم وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ مَا مُنَ الْمُعْتَبِينَ

المجزء الرابع والعشرون

سورة فمتلت

\* وَقَيَّضْهَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُ كَانُواْ خَلْسِ بِنَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَشْمَعُواْ لِمَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّمُ وَتَغْلَبُونَ عَلَى فَلَنْدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَغَيْ بَيَّهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعُ مَلُونَ ﴿ فَا لَكَ جَزَاءُ أَعُ دَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فَهَا وَارُٱلْكُلِّ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَلْتِنَا بَجَعَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِس مَغْعَلُهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لَيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ نَتَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَامُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجِئَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَخُنُ أَوْلِيا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَخْرَةَ وَلَكُمُ فِهَا مَا تَشْنَهُمْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ

٤٠٠٤



المجزوالرابع والعشرون سورة فصلت المجزوالرابع والعشرون فصلت المجزوالرابع والعشرون فصلت المجزوالرابع والعشرون فصلت المجزوالرابع والعشرون في المجزوالرابع والمجزوالرابع والعشرون في المجزوالرابع والعشرون في المجزوالرابع والمجزوالرابع والمجزوالراب

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَلِتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَأْفَمَن يُلْقِي وَمَ ٱلْقِيلَمَةُ فَي النَّارِ حَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ يُكُونَ فِي ٱلنَّارِ حَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ الْعَمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّا لَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّا اللَّذِينَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ مِ أَ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ الْبَالِيُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ مِ أَنْ يَنْ يَدُيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ مِ اللَّهِ مَا يُقَدِّ لِللَّهُ مُنْ فَبِلِكَ عَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لِكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ فَي مَنْ فَرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ فَي وَلُوجَعَلْنَ الْمُ

فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَكَمَى أُوْلَيْكِ يُنَادُوْنَ مِن مَكَانِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ كَا مَّنْ

عَلَصَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما فَوَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

الجزء الخامس والعشرون

سورة فمتلت

\* إِلَّهُ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن تَمَرَتِ مِّنُ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيُومَ بِنَادِيهِمُ أَنْ شُرَكًا عِي قَالُوٓ أَءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَا فُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَمُ مِن يَحِيصِ ﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَءُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَكَا مِنْ أَذَقْتُ هُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآمِةً وَلَمِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لِلْعُسْنَىٰ فَلَنْبَتِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَاعَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَاذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ قُلُ أَرَء يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَمْنَ أَصَلُّ مِمَّنَ هُوَفِي شِعَاقِ بَعِيدٍ ١٥٥ سَنُرِيمُ ءَايَلْتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَمُهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بَرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّا اللَّهُ الْحَ إِنَّهُ مُ فِي مِن يَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّمُ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّشَيءٍ مُحِيظً ١



سورة الشوري



بِسُ مِلْكُ ٱلرَّحْمِٰنَ ٱلرَّحْمِٰنَ الرَّحْمِٰنَ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنَ الرَّحْمِٰنَ الرَّحْمِٰنَ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحْمِٰنِ الْمَلْعَمِٰنِ الْمَلْعَمِٰنِ الْمَلْعِمِٰنِ الْمَلْعِمِٰنِ الْمَلْعَمِٰنِ الْمَلْعَمِٰنِ الْمَلْعِمِ

حَمَ ﴿ عَسَقَ ﴿ كَذَالِكَ يُوحِىۤ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ ٱلْمَذِينُ أَلْهُ عَسَقَ ﴿ كَذَالِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ السَّمَا فَي ٱلْمَافِى ٱلْمَافِى ٱلْمَافِى ٱلْمَافِى ٱلْمَافِى ٱلْمَافِى ٱلْمَافِى الْمَافِقَ الْمَافَقَ الْمَافِقُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَافِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَافِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُع

وَآلْمُكَالَمِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ

أَلَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢

أَوْلِيآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ قُرْءَا نَا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ

حَوْلَمَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلْسَعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مُ أُمَّةً وَلَجِدَةً وَلَكِنَ يُدْخِلُ

مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَالطَّالِمُونَ مَالَكُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١







وَهُوَ ٱلَّذَى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنَ بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيِنشُرُرَ حَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَا مِن دَآيَّةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١٠ وَمَآأَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَمِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِن بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَمِنْءَايَاتِهِ ٱلْجُوَارِفِي ٱلْجَعْيُ كَالْأَعْلَامِ ١٠٠ إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرَّيحَ فَيْظَلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ \* إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ ١٠ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١٥ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَلِّدِ لُونَ فِي ءَايَلَتِنَا مَا لَمُهُم مِن يَحِيصٍ ١٠٠ فَتَ أُوتِيتُم

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِي هُمْ يَنْصِرُونَ ۞ وَجَزَّآ وُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثُلُهَا اللهُ عَنَ عَفَ اللَّهِ عَلَى آلله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَن ٱننَصَرَبَعْدَظُلُمهِ عَفَا وُلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظِلُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرًا لَحُقَّ أُوْلَيْكَ لَمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ١٤ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَن عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١٤ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّمِن مَعْدِهِ فَ وَتَرَى ٱلظَّالْمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ١ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَرُفٍ خَفٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخُلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ﴿ وَمَاكَانَ لَحُهُ مِنْ أَوْلِيآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَسَالَهُ مِن سَبِيلٍ ۞ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يُومْ " لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَكُمُ مِّن مَّ لَجَا يُومَ إِنَّ وَمَالَكُمْ مِّن تَكِيرٍ ﴿

فَإِنْ أَعْضُواْ فَيَ آرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاعُ فَيَ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَ ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيديهُمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ لَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَخَلُقُ مَايَشَاءُ بَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاتًا وَإِنَاتًا ۖ وَيَعْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُولَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞



## بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحَانِ ٱلرَّحَانِ الرَّحِي

سَأَلْتَهُم مَّنْ حَكَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حَكَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيدُ الْعَلَيْمُ مَّنْ حَكَقَ ٱلْعَزِيدُ الْعَلِيمُ ﴿ ٱللَّا مِعَلَ اللَّهُ مُ الْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَرْدِ

فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَاللَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّذِاللَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُواللِمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللْمُ الللَّالِمُ الللْمُواللَّذِاللَّذِ الللللِمُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ













الجزء الخامس والعشرون لَقَدْجِئْنَاكُمْ بِٱلْخُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ قُلُ إِن كَانَ للرَّحْن وَلَدٌ فَأَن أُوَّلُ ٱلْعَلْبِدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فَ ٱلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوٓ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاقِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَلاَ يَمْلكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِلَرِبِ إِنَّ هَلَوُلاء قُومٌ لَّا يُؤْمِنُون فَي فَأَصْفَحُ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُلْلَمُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا



سورة الدُّخان



بِسُ مِلْكُولَا لِللَّهُ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحَمِنِ الرَّحَمِنِ الرَّحَمِنِ الرَّحَمِنِ الرَّحَمِنِ الرَّحَمِنِ الرَّحَمِنِ الْكُنَّا حَمَدَ رِينَ الْكُنَّا فَي الْكُنَّا مُنْ عِندِنَا أَمْنَ عِندُ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَرْبَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ يَلْعَبُونَ فَأَنِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَا بُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ تَبْنَا ٱكْثِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَا بُ أَلْيِمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْفِي مَا اللَّهِ مَا يَعْفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

مُؤُمنُونَ ﴿ مَا أَنَّ لَمُهُمُ ٱلدِّكُرَى وَقَدُجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ مَا مُؤْمِنُونَ فَالُواْ مُعَلَّمٌ مَعَنَّهُ مَعَنَّهُ وَلَا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا اللَّهُ وَلَا أَعْنَهُ وَقَالُواْ مُعَلِّمٌ مَعَنَّهُ وَلَا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُنفَقِمُونَ ۞

\* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قُوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيرٌ ۞



الجيزء الحنامس والعشرون أَنْ أَدُّواْ إِلَى عَبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّى ءَاتِيكُم بِسُلُطَانِ مُّبِينِ اللَّهِ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِ لُونِ ١٠٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنَّ هَا وَلَا ۚ قُورُ مُجْمِهُونَ ۞ فَأُسْرِبِعِبَادِي لَيُلَّا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ وَآثُرُكِ ٱلْبَعْدَرَهُوَّ إِنَّهُ مُ جُندٌ مُّغُرَقُونَ عَلَي كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْرَثَنَاهَا قُومًا ءَاخَرِنَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَا نُواْ مُنظَرِيرَ ۖ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ مِنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِينِ ٢٠٠٠ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَٰتِ مَافِيهِ بَلَاَقُ أُمُّينِ ۗ إِنَّ هَلَوُلآء لَيَقُولُونَ ٤ إِنْ هِيَ إِلَّا مُوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعُنُ بُنشَرِينَ ﴿ فَأَنُواْ بِعَابَآيِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ ۚ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ رَثُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُ مُرَكَانُوا مُجْمِيزَ ٢





## بِسُ عَلِيلًهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِي

فَيِ أَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ ايَّتِهِ يُؤُمِنُونَ ۚ وَيُلُ لِّكُلِّ فَيِ أَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ ايَّتِهِ يُؤُمِنُونَ ۚ وَيُلُ لِّكُلِّ اللَّهِ عُلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِراً أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿ كَا يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ ثُتَالَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِراً

كَأَن لَّرُ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذَا عَالِمَ مِنْ

عَايَاتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُنُولًا أُولَلَبِكَ لَمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ عَلَا اللَّهُ مُعِينٌ ٥ مَن وَرَآبِهِم جَمَتَ مُ وَلَا يُغُنِي عَنْهُم مَّا حَسَبُواْ شَيْعًا مِن وَرَآبِهِم جَمَتَ مُ وَلَا يُغُنِي عَنْهُم مَّا حَسَبُواْ شَيْعًا

وَلا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءً وَلَكُمْ عَذَا جُ عَظِيمٌ ۞



هَذَا بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذَينَ ٱجۡتَرَحُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن تَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّعْيَاهُمْ وَمَمَا يُهُمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونِ اللَّهِ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمُولَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بَاكَتَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُ وُهُولُهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ، وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن بَهُديهِ مِنْ بَعُدِ ٱللَّهُ أَفَلَا نَذَكَّ وُنَ ١٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَاۤ إِلَّا ٱلدَّهُ لِكُنَاۤ إِلَّا ٱلدَّهُ لِ وَمَا لَهُ مِ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَاتِ مَّا كَانَ جُعَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلْتُواْ بِعَا بَآيِكَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَي قُلِ ٱللَّهُ يُحْسِكُمُ ثُرَّ يُسِيُّكُمْ ثُرَّ يَجْعَكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيْلَمَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكُنَّ أَكُتُ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ عَلَى وَلِلَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُطِلُونَ ﴿

وَتَرَيِي كُلَّ أُمَّة جَاشَةً كُتُ أُمَّةٍ تُدُعَى إِلَىٰ كَتَابِهَا ٱلْيُومَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْلُونِ ﴿ هَا لَا لَكَ بُنَا يَنطقُ عَلَيْكُم بِالْحُقّ إِنَّا كُنَّ نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيْدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ عَلَى وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَارُ تَكُنُّ ءَايَاتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبَرْتُمْ قَكْتُمْ قَوْمًا مُّجُمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا لللهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُمُ مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بُسُتَتْقِينِي ١٠٠ وَيَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِيْسَتَهُ زِءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيُؤْمِرَنَنْسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُّكُمْ مِن نَّاصِ يِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِأَتَّكُمُ أَتَّخَذْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهُ هُذُواً وَغَرَّ اللَّهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيا فَٱلْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمُعَالَمِينَ وَلَهُ ٱلْكِ بُرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَن يُزَالْكَ كِيرُ ١



## بِسْ عَلِللَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ

حمر ﴿ نَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْضُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ ٱلْتُونِ بِكِتَابِ مِن قَبُل هَاذَا أَوْأَتَارَةٍ مِّنْعِلْمِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ كَا وَمَنْ أَصَلُّ مِّنَ يَدْعُواْ من دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴿ إِلَّن يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَ آمِهُمْ عَا فَلُوبِ ٥ وَإِذَا حُشِرًا لِنَّا سُ كَا نُواْ لَمُهُمَّ أَعْدَاءً وَكَا فُواْ بعبَادَتهمُ كَلِفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَكَنَّ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيَّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْ مُّبِيرُ ﴿ لَا مَا يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَأَعْلَمُ مِنَ تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَا بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞

> > > >

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِّ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورً إِنَّ أَتَّ بِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا يَذِيرُهُ بِيرٌ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بهه وَشَهدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَاء بلَ عَلَى مِثْله ع فَعَامَنَ وَالسَّتَكُبُرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرْ مُتَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيرٌ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَلَا مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِنُهٰذِرَالَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَىٰ لِلْمُعْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٤ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا جَزَآءٌ بَمَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالدِّيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفَصَلْهُ وَفَصَلْهُ وَلَا تُوْنَ شَهْاً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَلَبُغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ يِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ١

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّ لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَجَا وَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فَي أَصْعَابِ ٱلْجِنَّةَ وَعُدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ وَالَّذِي قَالَ لِوَالدِّيهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَّعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُونُمِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهَ حَقُّ فَيَ قُولُ مَاهَذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرًا لَأَوَّلِينَ ١٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَافُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّاعَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُ مُ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْكَ وَٱسْتَمْتَعْتُم بَما فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْمُونِ بَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِيَ كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٤٠٠ \* وَآذُكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وِبِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١



وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ٢٠٠٠ قَالُواْ يَا عَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنِنَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ بَهُدِي إِلَى ٱلْحَقّ وَإِلَىٰ طَهِ فُسُنَقِيمِ ﴿ يَا قُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللّهِ وَءَامنُواْ بِهِ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بُعُجِدِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِياآءُ أَوْلَلِهَ فِي ضَلَالِ مُبِيرِ ﴿ إِنَّ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَرْ يَعْى بِخَلْقَهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَى آن يُحْتَى ٱلْمُوْتَى بَلَي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيُومَ يُعُرَضُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَكِن وَرَبِّنَا أَلَوْنَا بَالْحُقُّ قَالُواْ بَكِن وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُ وِنَ عَنَى فَأَصْبُ كَمَا صَبَراً وُلُواْ ٱلْعَنْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّكُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَغٌ فَهَلْ بُهِ لَكُ إِلَّا ٱلْقُومُ ٱلْفَاسِعُونَ ٢٠٠٠



## بِسُ مَا لِللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيبَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَهِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِكَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّهُ لَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتهُمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْشَالَهُمْ ﴿ كَا فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَّغَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَكَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَانْتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُنُمْ أَنَ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُ

وَيُثَبِّتُ أَقُدًا مَكُمْ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿

المجزء السادس والعشرون

سورة محتمد

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ \* أَفَارُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْكَيْفَ كَانَعَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَمِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْشَالُهَا ﴿ فَاللَّهُ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِينَ لَامُولَىٰ لَهُمْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَٱلنَّا رُمَثُوى لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْكُا اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْبَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَكُمُ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ شَنَ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ كَنَ زُيِّنَ لَهُ إِسُوعَ عَمَلِهِ عَوَاتَّبَعُواْ أَهُوآءَهُم ﴿ مَنْ مَصَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا مَّن مَّاءً غَيْرِءَ السِّنَّ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَن لَّرْيَتَغَيَّرْطَعُمُهُ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا رُ مِّنْ عَسَلِمْ صَفَّى وَلَهُ مُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلْمُّرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمَ كَنَّ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ﴿

الجونه السادس والعشرون وَمِنْهُم مَّن يَسُتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعَلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ وَٱتَّبَعُواْ أَهُوآءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ آهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿ فَهُلَّ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِهُم يَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشُرَاطُهَا فَأَنَّا لَكُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ فِكُرَالُهُمْ ۞ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِلَّا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَاكُمْ وَيَقُولُك ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ تُحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَ الْأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمُغَيْثِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُؤْسِ فَأُولَا لَمُدُمْ ﴿ طَاعَتُ أُوقُولُ مَّمْ وُفِّكُ فَإِذَا عَنَمُ ٱلْأَمْنُ فَلُوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُ مَنْ فَكُوْمَ فَكُواْ اللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُ مَنْ

المجزء السادس والعشرون

سورة محتمد

فَ هَلْ عَسَيْتُ مُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَلَّهِ اللَّهُ فَأَصَّمَهُمْ وَأَعْدَى أَرْحَامَكُم وَأَعْدَى أَرْحَامَكُم أَبْصَارَهُمْ ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُدْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَا لَهُ ] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدُبُ رَهِم مِّنُ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَمُهُمُ ٱلْمُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُهُمْ وَأَمْلَىٰ لَمُهُمْ وَأَمْلَىٰ لَمُهُمْ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ في بَعْض ٱلْأَمْنَ وَٱللَّهُ يَعُلُمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَّبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُوا رَضُوا نَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَاهُمُ ١٠ وَلُونَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمُ في لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعِلْ لَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿ إِنَّ وَلَنَبْ لُوَتَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْجُعَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَيَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ





وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بِإللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَالْمُشُرِكَتِ ٱلطَّآمِةِ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَهَنَّرَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞



المجزء السادس والعشرون كالله والله وا

وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيًّا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْخُلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَّى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُم يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونًا كَذَالِكُم قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْكَ انُواْ لَا يَفْقَهُ وَنَ إِلَّا قَلْيلًا ﴿ قُلْ اللَّهُ عَلَّا فَي أَلْأَعْلَ مِنَ ٱلْأَعْلَ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُعَلِّيلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتَكُو ٱللَّهُ أَجُرًا حَسَنَّا وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وُيُدِخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ يُعَذِّبُهُ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ \* لَّتَدُرَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّحِينَةَ عَلَيْهُمْ وَأَشْبَهُمْ فَتَّا قَرِيبًا ۞



وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يِزَاحَكِيمًا ١

الججزء السادس والعشرون وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثَرَةً تَأْخُذُونَكَ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذَهُ عَالَكُمْ هَاذَهُ عَالَمُ اللَّهُ وَكَفَّ أَيْدَى ٱلنَّاسِ عَنكُم وَلتَكُونَ ءَاكِةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدِيَكُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُنْحَرَىٰ لَرْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلُوْ قَا تَلَكُو ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتُ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهَ تَبِّد يلَّا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِ يَكُرُ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكَ تَعَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ مِنْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمُسْجِد ٱلْحَرَامِ وَٱلْحَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مَعِلَّهُ وَلُولًا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّرْتَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمُ فَتُصِيبِكُمُ مِّنْهُم مَّعَلَّةٌ البَيْرِعِلِم لَيْدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّ بَنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠

الجزء السادس والعشرون

سورة الفتح

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيَّةَ حَيَّةَ ٱلْجَاهِلَيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكَى وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّشَي عِلِيمًا ۞ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّينَ لَاتَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعَلَمُولُ فَعَلَمِن دُونِ ذَالِكَ فَتُمَا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَعَلَى باللَّهِ شَهِدًا ۞ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفْتَارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ تَرَيْهُمْ رُكَّكًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَهَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا سِيمَا هُمْ في وُجُوهِم مِّنُ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاتَ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرُهُ فَٱسْتَغْلَظُ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ مِ يُعِجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَعِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِمًا ۞



وَإَعْلَمُوا أَنَّ فَكُمْ رَسُولِكَ ٱللَّهَ لَوْ يُطِيعُكُمْ فَي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْنَ لَعَنتُ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَّرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَلْبِكَ هُ مُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴿ فَضَهَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِهَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَدِينَهُ مَا فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَلهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيٓءَ إِلَكَ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَدُنَهُمَا مَّ لَعَدُل وَأَقْسُطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصُلُحُواْ بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ تَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَمَ أَن يَكُونُواْ خَيرًا مِّنْهُمْ وَلانسَآءٌ مِّن نسَّآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِ زُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلِا سُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّرْيَتُكُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ الْفَالِمُونَ اللَّهِ





بِسُ مِلْكُمُ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِ الرَّحْمِنِ الْحَمْمِ الْحَمْمُ الْحَمْمِ الْحَمْمِ

قَ وَٱلْقُرُ الِي ٱلْجِيدِ ﴿ اَ اللَّهِ عَلَى عَجِهِ وَأَنْ جَآءَ هُمُّ مِنْ دِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ

هَذَا شَىءُ عَجِيبٌ ﴿ أَءِذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا أَذَالِكَ رَجُعُ بَعِيدٌ ﴿ هَا مَنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿ كَا بَلُكَذَّهُ وَاللَّهُ مَا كَتَابٌ حَفِيظٌ ﴿ كَا بَلُكَذَّهُ وَاللَّهُ مَا كَتَابٌ حَفِيظٌ ﴿ كَا بَلُكَذَّهُ وَاللَّهُ مَا أَن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَن عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَن مُعْمَالًا عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَاعِلًا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي آَمْرِ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمْ يَنْظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوحٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدْدَنْهَا

وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَلَقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَمُبَارِكًا وَفَا السَّمَاءِ مَآءً مُبَارِكًا وَفِي الْكُلِّ عَبْدِ ثُنِيبِ ﴿ وَنَزَّلُنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُبَارِكًا

فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَبَيْتٍ وَحَبَّ ٱلْمُصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخِلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ

نَّضِيدٌ ﴿ ثَنَ وَزُقًا لِلْعِبَادِ وَأَخْيَلْنَا بِهِ عَلَّدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُوْجُ ﴿ ثَا لَكَ الْخُوجُ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَشَمُودُ ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ كَذَا لَكَ الْمُ وَقُومُ وَفُو مَوْدُ اللَّهِ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١٤ وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومُ تُبَيَّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ١

أَفَعَيناً بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِمِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ١٤ وَلَقَدْ خَلَقْنا ٱلْإِنسَانَ وَيَغْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَتَغُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلُ الْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَاقَى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا مَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمُؤْتِ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ اللَّهِ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَى عَتِيدٌ ١٠٥ أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّا رِعَنيدٍ ١١٥ قَرِينُهُ وَهَا مُالَدَى عَتِيدٌ مَّنَّاعِ لِّلْحَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبِ ﴿ اللَّهِ عَلَمَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ \* قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ في صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَغْنَصِمُواْ لَدَى ٓ وَقَدْ قَدَّ مْتُ إِلَيْكُم بَٱلْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلُ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُمِن مَّزِيدٍ ١

وَأُزُلِفَتِ

الجزء السادس والعشرون

سورة ق

وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ هَا هَاذًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَّ أَوَّابِ حَفيظِ اللَّهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ اللَّهُ مَن الرَّحْمَنَ بِالْغَيْب وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ آدْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٠ لَمُ مَّا يَشَآءُونَ فَيَمَّا وَلَدَيْنَا مَن يد الله الله عَن الله الله عَن الله عَن الله عَمْ أَشَدُ مِنْ هُمْ أَشَدُ مِنْ عُمْ أَشَدُ مُنْ عُمْ أَشَدُ مُنْ عُمْ أَشَدُ مُنْ عُمْ أَسْدُ مُنْ عُمْ أَسْدُ مُنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مُنْ عُمْ مِنْ عُمْ مُنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مُنْ عُمْ مِنْ عُمْ مِنْ عُمْ مُنْ عُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُ مُعْمُ مُ مُنْ عُمْ مُنْ عُمْ مُنْ مُعْمُ مُ فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلُمِن مَّعِيسِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَلَّى لِمَن مَّعِيسِ كَانَ لَهُ وَلَكُ أَوْ أَلْقَ ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَ مُا فِي سَتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ١٠ فَأَصْبُرعَكَ عَالَمُ مُعَالًا مَا يَقُولُونَ وَسِيمِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَ السَّمْعَ لَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ يُومَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ اللَّهِ مَا لَخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَعُنُ نُعُى عَ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ﴿ يَ مُوَمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا فَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ فَكَا نَعْنُ أَعَارُ بِكَ يَقُولُونَ اللَّهِ عَنْهُمْ سَرَاعًا فَالْإِبْ اللَّهِ عَلَيْهَا يَسْعِيرُ اللَّهِ عَنْهُمْ سَرَاعًا فَالْإِبْ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بَعِبَّادٍ فَذَكِّر مِّإلْقُرُوَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۞

سيُورَةُ



وَٱلذَّارِيَٰتِ ذَرُواً ۞ فَٱلْحُلِمَاتِ وِقُلَ ۞ فَٱلْحَارِيْتِ يُسُرً ۞ فَٱلْفَسِّمَاتِ أَمْرًا ۞ إِنَّا أَنُواقِعٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ۞ وَٱلسَّمَآءِ

ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفٍ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ ال

أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفَنَنُونَ ١٠ ذُوقُواْ فِتَنَكَّمُ النَّارِيفَنَنُونَ ١٠ دُوقُواْ فِتَنَكُّمُ النَّارِيفَنَنُونَ ١٠ وَقُواْ فِتَنَكُّمُ اللَّهُ النَّارِيفَنَنُونَ ١٠ وَقُواْ فِتَنَكُّمُ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّارِيفَنَنُونَ ١٠ وَقُواْ فِتَنَكُّمُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَتَعْجِلُون ﴿ إِنَّا الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُرَاثِهُمُ إِنَّهُ مُركانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ عَبْلَ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ ﴾ كَانُواْ عَالَمُ اللَّهُ مُرَاثِهُمُ إِنَّهُ مُركانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ ﴾ كَانُواْ عَالَمُ اللَّهُ مُركانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ كَانُواْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُركانُوا اللَّهُ اللَّ

قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا بَهُ جَعُونَ ﴿ وَإِلْا أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿ وَفِي قَلِيلًا مِن ٱلْيَلِ مَا بَهُ جَعُونَ ﴿ وَفِي اللَّهُ مَا يَهُ عَنُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

أَمُولِكُمْ حَقُّ لِلسَّآمِلِ وَالْحَدُومِ ١٤ وَفِي ٱلْأَرْضِءَ اَيْكُ لِلْمُوقِيدِ ١٠٠ وَفِي ٱلْأَرْضِءَ اَيْكُ لِلْمُوقِيدِ ١٠٠ وَفِي ٱلْمَا مُوكِدُ اللَّهُ مَا يُعِدُونَ ١٤٠ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ١٤٥ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ١٤٥ مَنْ السَّمَآءِ مِنْ السَّمَاءُ مُنْ السَّمَاءُ مَا مُنْ السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مُنْ الْسَاسِمُ مُنْ السَّمَاءُ مِنْ السَّمَاءُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاسِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيْلِ السَّمَاءُ مُنْ الْمَاسِمُ الْمَاسِمُ الْمَاسِمُ الْمَاسُمُ الْمُنْ الْمَاسِمُ الْمَاسُمُ الْمَاسُمُ الْمَاسُمُ الْمَاسُمُ الْمَاسِمُ الْمَاسُمُ الْمُ الْمَاسُمُ الْمُعُمُ الْمَاسُمُ الْمُعْمِلُولُ الْمَاسُمُ الْمَاسُمُ الْمَا

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ إِنَّه ُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ تَنطِقُون كَ

لجزء السابع والعشرون

سورة الذاركيات

هَلْ أَتَلَكَ حَديثُ ضَيف إِبْرَاهِيمَ ٱلْكُكْرَمِينَ ١٠٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قُومٌ مُنكُرُون فَي فَرَاعَ إِلَى أَهْله عَفَاءَ بِعِبْلِ سَمير اللَّ فَقَرَّبَهُ } إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَاتَّخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَم عَلِيمٍ ۞ فَأَقْبَلَتِ ٱلْمَرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْمَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌعَقِيمٌ ۞ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلَّكُمُ ٱلْعَلْمُ أَلْعَلْمُ أَلَّهُ الْمُلَامُ أَيُّما ٱلْمُرْسَلُونَ ٢ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مِجْمُ مِينَ كَالْرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ كَا ۚ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤ فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكَّا فِهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَنُولَّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَلِحُرًّا وَجَنُونٌ ١٠٠ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمُ فِي ٱلْيَمِّوَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا نَذَرُمِن شَيْءِ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِيرِ اللهِ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّلِعَقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيامِ وَمَا كَانُواْ مُنفَيِرِينَ فَكَ وَقُوْمَ نُوْجٍ مِن قَبْلٌ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسَقِينَ ﴿ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَوْسِعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمُلِهِ دُونِ ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّاكُمُ وَرَفَعُ لَلْ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّاكُمُ تَذَكُّونَ ﴿ فَي فَعْ أُوا إِلَى ٱللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ فَ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّه إِلَهَا ءَاخَّرَ إِنَّى لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ١٤ كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ من قَبْلهم مّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِراً وَبَعْنُونِ فَي أَتَوَاصَواْ بِهْ عَبَلُ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٠ فَنُولًا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ١٥ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذُّكُوكَ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مَنْهُم مِّن رِّزُقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَوْ الْدَنْ فَرَا مِّثُلَ ذَنُوبا مُعْلَدُ فُوبا مُعْلِيهِم فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يُومِهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ



مُتَّكِعِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةً وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِعِينٍ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقَّنَا بِمُ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنْ عَمَلُهُم مِّن شَيْءً كُلُّ ٱمْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ١٠ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَكُهَةِ وَلَحْم مِّمَّا يَشْنَهُونَ عَلَيْ مَنَازَعُونَ فِهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عَلْمَا نَّ لَّمُ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوْ مَكْنُونٌ عَنْ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ يَسَآءَ لُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ١٠ فَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُهُو ٱلْبَتُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَا ٓ أَنتَ بِنعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلَا بَعُنُونِ ۞ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ١٠ قُلُ تَرَبُّهُوا فَإِنَّى مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ١٤ أَمْ تَأْمُرُهُمُ أَحْلَمُهُم بَهَاذَا أَمْ هُمْ مَ قُوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مِ بَل لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَلِدَ قِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ إِن كَانُواْ صَلِدَ قِينَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ إِن كَانُواْ صَلِدَ قِينَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلِهِ عَلَا عَلِهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَاهِ عَلَه

الجزءالسابع والعشر أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٠ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ عَلَى أُمْ عِندَهُمْ خَنَ آبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْصَيْطُ وَلَ ١٠ أَمْ لَمُ مُلَّارٌ يَسْتَعُونَ فَيْ قُلْيَأْتِ مُسْتَعَهُم بسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبِنُونِ ﴾ أَمُ لَهُ ٱلْبَنُونِ ﴾ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونِ اللَّهِ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْكَيدُونَ ﴿ أَمْ لَمُ مُ إِلَا عُنْ اللَّهُ سَبْحَن ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَإِن يَرَوْأُ كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّنْ كُورٌ ﴿ فَا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذَى فيه يُصْعَفُونَ ﴿ مَا مَا يُصَعَفُونَ ﴿ فَا مَا يُصَعَفُونَ ﴿ فَا مَا يُصَعَفُونَ الْحَالَ نَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّا للَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكُنَّ أَكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَوْنَ عَلَى لَا يَعْلَوْنَ وَٱصْبِرُ لِحُكِمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴿



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنَ ٱلْمُوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنَ ٱلْمُوَكِي ۞ عَنَ ٱلْمُوَىٰ ۞ عَنْ ٱلْمُوَىٰ ۞ عَنْ ٱلْمُوَىٰ ۞ عَنْ ٱلْمُوَىٰ ۞ عَنْ ٱلْمُوَىٰ ۞ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عِلَى اللّهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ ع

ذُومِنَّ إِنَّا أَنْكُ لَكُ وَهُو بِإَلَّا أَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُرَّ دَنَا فَنَدَلَّىٰ ۞

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَىٰ ﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَا أَوْحَىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ وَمُ الْوَحَى

مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأً يَ ﴿ أَفَتُ الْوُنَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿ وَلَقَدُرَاهُ نَزْلَةً المُالُونَةُ وَالْمَا يَرَى ﴿ وَلَقَدُرَاهُ فَزَلَةً المُنْفَعَى اللَّهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿ وَلَقَدُرَاهُ أَنْ فَكُ اللَّهُ عَلَى مَا يَرَى اللَّهُ وَكَلَّا مَا يَكُونُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَلَّا مَا يَكُونُهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا يَرَى اللَّهُ عَلَى مَا يَرَى اللَّهُ وَلَقَدُرَاهُ أَنْفُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَرَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُرَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُرُوا أَنْفُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّه

ٱلسِّدُرَةَ مَايَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَكَ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ

ٱلْكُبْرِيَ ﴿ أَفَءَيْتُمُ ٱللَّكَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَكِي ﴿ وَمَنَوْهِ النَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَكِي ﴿ وَمَنَوْهِ النَّالِثَةَ الْأُخْرَكِي ﴿ وَمَنَوْهُ النَّالِثَةَ الْأُخْرَكِي ﴿ وَمَنَوْهُ النَّالِثَةَ الْأُخْرَكِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمُنَاوِدُ وَمِنْ وَمُنَاوِدُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْوَةً النَّالِثَةَ الْأُخْرَكِي وَمُنْ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُلْوَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ

أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنْثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَآ ۗ اللَّمُ اللَّ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وَمَا مَهُوَى ٱلْأَنفُ وَلَقَدُ جَآءَ هُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَى ١٠ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا مَّنَى ١٠

كجزء السابع والعشرون

سوبة النتجم





فَغَشَّلُهَا مَاغَشَّىٰ ﴿ فَ فَبَأَى ءَالَآءِ رَبِّكَ تَمَّارَىٰ ﴿ هَا مَذَا نَذِيرٌ

مِّنَ ٱلنُّذُر ٱلْأُولَى ﴿ أَزْفَت ٱلْآزِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ

كَاشِفَةٌ ﴿ أَفُنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْعَكُونَ

وَلَاتَبُكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلْمُدُونَ ۞ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهُ وَآعُبُدُواْ ۞ \$



بِسَ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبَ

ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ \* كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَعَنُونٌ وَأَزْدُجَ (٥) فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِي مَغُلُوبٌ فَٱنْضِرْ ﴿ وَاللَّهِ مَعْلُوبٌ فَٱنْضِرْ ﴿ وَاللَّهِ مَعْلُوبٌ فَٱنْضِرْ ﴿ وَاللَّهِ مَعْلُوبٌ فَٱنْضِرْ ﴿ وَاللَّهِ مَعْلُونٌ فَأَنْضِرْ ﴿ وَاللَّهِ مَعْلُونٌ فَأَنْضِرْ فَاللَّهِ مَعْلُونٌ فَالنَّصِرُ فَاللَّهِ مَعْلُونٌ فَالنَّصِرُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْلُونٌ فَالنَّالِ فَاللَّهُ مَعْلًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَفَتَحْنَاۤ أَبُواْبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهَمِ ﴿ وَفَعَنَا ٱلْأَرْضَ عُونًا فَٱلْفَقَ ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَلْقَ مُلْكَاءُ عَلَىٰ أَلْوَاحٍ وَدُسُرِ ﴿ وَهُ مُرَالًا تَعْمِينَا ۗ عَلَىٰ أَمْرِ قَدُ وَدُسُرِ ﴿ وَهُ مُرَالًا تَعْمِينَا ۗ عَلَىٰ أَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ وَهُ مُرَالًا تَعْمِينَا ۗ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ وَهُ مُرَالًا تَعْمِي إِلْعَيْنِيا ۗ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ وَهُ مُرَالًا عَلَيْنَا ۗ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْ

جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِيرَ ﴿ وَلَقَدَ تَرَكُنَهُ اللَّهِ أَعَالِيَّةً فَهَلُمِن مُدَّكِرٍ ﴿ فَكُنُّفَ كَانَا لُفِيرَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ١٠٠ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِّرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ١٠٠

الجزءالسابع والعشرون كَذَّبَتُ عَادٌ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ريحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ فَانْ اللَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَانُ غَنْلِ مُنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَبَشَكُ مِّنَّا وَلِحداً نَّتَّبِعُهُ مَ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَلْ وَسُعُرِ ۞ أَءُلُقَ ٱلذَّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابٌ أَشِرٌ ١٠٠ سَيْعَلَمُونَ غَداً مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشْرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَة فِتْنَةً لَمُّ مُ فَأَرْتَقَبَهُمُ وَآصَطِبْرُ ﴿ وَنَبِّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرٌ ﴿ اللَّهُ مُ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١٤٠٤ فَكَيْتَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُتَظِيرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْمُدُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١٥ كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بَّالَّثُ ذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَا عَالَ لُوطٍ نَّخَيْنَاهُم بِسَحِ ﴿ لَا يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ

وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا بِٱلنُّذُرِ ١٠ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفه عن فَطَمَسْنَا أَعْينَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر اللهَ وَلَقَدْصَتِحَهُم رُكِيرةً عَذَابٌ مُستَقرُّ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُر ﴿ وَلَعَدَ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ للدَّكُر فَهَلُ مِن مُّدَّكِ كَا وَلَقَدُ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوُنَ أَكُفَّا زُكُمْ خَيْرٌ مِّنَ أُوْلَيْكُمْ أَمْ لَكُم بَرَّآءَ " فِي ٱلزُّبُر ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَعُنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ﴿ إِنَّ سَيْهُزَمُ ٱلْجُمَّعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ إِلَّهَا عَهُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَىٰ وَأَمَّى ﴿ إِنَّ ٱلْجُهِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا لُهُ بِقَدَرِ ﴿ وَمَا أَمْ نَا إِلَّا وَلِحِدُّ اللَّهِ بِالْبَصِ ﴿ اللَّهِ مَا أَمْ نَا إِلَّا وَلِحِدُّ كُلُّهُم بِالْبَصِ فَ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَالُوهُ فِي ٱلزُّبُرُ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرٌ ﴿ وَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ

في جَنَّاتِ وَنَهَرِ ﴿ فَي مَقْعَدُ صِدُقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدرِ ﴿ فَي جَنَّاتِ وَنَهَرِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ مُقْتَدرِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُقْتَدر اللَّهُ عَلَيْكُ مُقْتَدر اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُقْتَدر اللَّهُ عَلَيْكُ مُقْتَدر اللهُ عَلَيْكُ مُتَعَدِّم اللَّهُ عَلَيْكُ مُقَتَدر اللهُ عَلَيْكُ مُقْتَدر اللهُ عَلَيْكُ مُتَعَدِيقٍ اللَّهُ عَلَيْكُ مُتَعَدِّم اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَاللَّهُ عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ مُتَعَدِيقًا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل



سورة الرَّحان



بِسُ مُلِلَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

ٱلرَّحْمَنُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ مُحُسَبَانِ ٥٠ وَٱلنَّجُ وَٱلشَّجُرُ يَسْعُدَانِ ١٠ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزُنَ بَّالْقِسُطِ وَلَا يُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ١٠ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا للأَنَامِ ١٠ فِهَا فَكَهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكُامِ ۞ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ٤٤ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدٌ بَالِنَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ من صَلْصَالِكُا لَفَخَادِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجُنَانَ مِن مَّادِجٍ مِّن نَّادِ ﴿ فَا فَجَأَى عَالَآ إِ رَبُّ ٱلْمُشْرَقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُشْرَقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُفْرِيَيْنِ ﴿ فَإِلَّهُ مَا لَكُ مُرِيدٌ ﴿ فَا أَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا لَكُذَّبَا نِكَ مَرَجَ ٱلْحَدِّينِ يَلْتَقِيَانِ اللهِ عَالَمَةِ مَنْ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُ مَا بَرُزَجٌ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُا تُكَدِّبَانِ

- در و يخرج

يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُو ٱلْمُرْجَانُ ٤ فَإِنَّى فَبِأَى ءَالَآءِ رَبُّكُما ٱللَّوْلُؤُو ٱلْمُرْجَانِ ١٠٠٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَعَاتُ فِي ٱلْجَيْرَكَالْأَعْلَمِ ﴿ فَبِأَى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدَّبَا بِنَ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَا بِنَ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالُ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ مَا لَا عَرَبَّهُمَ تُكَذَّبَانِ ٤٠ يَسْعَلُهُ وَمَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ يُومِ هُوَ فَي شَأْنِ ﴿ فَبَأَيْ ءَالَاءِ رَبُّكُما ثُكَدَّبَانِ ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ مِ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ ٤ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ يَا مَعْشَرًا إِلَى وَالْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن نَنفُ ذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بسُلُطَارِ ٣ فَبَأَعَ وَلِيهِ اللَّهِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِن نَارِ وَنَحَاسٌ فَلَا نَنتَصِرَانِ عَلَى فَبَأَى اَلاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَأَلدَّهَانِ ٤ فَبَأَيَّ ءَالآءِ رَبُّكُما سُكَدِّبَانِ ١٠٠٠

فَيُومَ إِذِ لَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ } إِنسٌ وَلَاجَ آنٌ اللهُ فَبأَي ءَالآء رَبِّكُمَا لُكُذَّ بَانِ ٤٠٠ يُعَرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بسِيمَا لُهُمُ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١٤ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَٰذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا ٱلْحُجُمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمَ الزِ ﴿ فَكَ فَبِأَي ءَالَّآءِ رَبِّهُمَ تُكَدِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّدِّ بَانِ ۞ ذَوَاتَ أَفْنَانٍ ۞ فَبأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا فِي فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْمِيَانِ فَيَ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلَّ فَكُمَّةٍ زَوْجَانِ ٥٠ فَبَأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٥ مُتَّكِئِنَ عَلَىٰ فُرُسْ بَطَآبِهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَايِن اللَّهِ عَلَىٰ فُرُسْ بَطَآبِهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَايِن فَبَأَيْ ءَالَاءِ رَبِّكُما ثُكَدِّبَانِ ﴿ فِي فِهِنَّ قَلْصَرْتُ ٱلطَّرُفِ لَمُعَلِّمُ ثُنَّ السَّالَ الطَّرُفِ لَمُعَلِّمُ ثُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَ آنٌّ ﴿ فَإِلَّى ءَالَا إِنَّ مَنْكُمَا ثُكَّذَّبًا نِكُ

الجزء السابع والعشرون كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانِ ﴿ فَالَّهِ مَا لَا هِ رَبِّكُمَّا تُكَذَّباً بِن ﴿ هَا مَا مُلَجَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ فَأَيِّ ءَالآءِ رَبُّكَمَا تُكَذَّبَانِ ١٠٠ وَمِن دُونِ مَاجَنَّتَانِ فَبَأَى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذَّ بَانِ ١٠ مُدُهَامَّتَانِ ١٠ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ١٠٠٠ وَالآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ فيهما عَيْنَانِ نَضَّهَا خَتَانِ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبًا بِن اللهِ فَيهِمَا فَلْكُهَ أُوتَخُلُّ وَرُمَّا نُّ ١٠٠ فَبِأَى ءَ الآءِ رَبُّكُ لَكَةِ بَانِ ١٠٠ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذَبَانِ ۞ حُورٌ مَّقُصُورَاتٌ فِي ٱلْحَيَامِ ﴿ فَا أَخْيَامِ اللَّهِ وَبِيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ لَرْيَطُمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجِكَآنٌّ ۞ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَالِ اللهِ مُتَّكِينَ عَلَى رَفَعَ خُضْر وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيِّ اَلْآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ۞ تَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞







بِسُ مِلْكُ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ لَوَافَعَةٌ ۞ خَافِضَةٌ لَوَافَعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّت ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَيُسَّت ٱلْجَبَالُ بَسَّا ۞ لَوَافَعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّت ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَيُسَّت ٱلْجَبَالُ بَسَّا ۞

وَيَعْ مَا اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَا أَضْحَابُ ٱلْمَيْمَةِ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَضْحَابُ

ٱلْمُشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ۞ أُوْلَلِبِكَٱلْمُعَرَّبُونَ ۞

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ثُلَّا أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَلِيلٌمِّنَ

ٱلْآخِرِينَ ﴿ عَلَى سُرُرِمَّوْضُونَةِ ﴿ ثَا ثُمَّكَ عِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِبِلِينَ ﴿ ثَا لَاَخِرِينَ اللهِ عَلَيْهَا مُ عَلَيْهَا مُتَقَلِبِلِينَ اللهِ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلِّدُونَ ﴿ بَأَكُولَ اللهِ بَأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ تُخَلِّدُونَ ﴿ بَأَكُولِ بَأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ مَلْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ تُخَلِّدُونَ ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ تُخَلِيدُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ تُخَلِيدًا لَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ تُخَلِيدًا لَا عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ فَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَا لَهُ عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَاهُمْ فَا عَلَاهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَاهُ فَا عَالْمُ عَلَا عَلَاهُ فَالْعُلَاقُ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ فَا عَلَاهُمُ فَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ فَا عَلَاهُمُ فَا عَلَاهُمْ فَالْعُلَالِمُ فَا عَلَاهُ فَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ فَا عَلَاهُ فَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَاهُمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَ

وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصِدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞

وَفَكَ كُهَةٍ مِّمَّا يَتَخَكَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِمِّا يَشْتَهُونَ ۞

وَحُورٌ عِينٌ ١٠٠٤ كَأَمْثُلُ ٱللُّؤُلُو ٱلْمُكُنُونِ ١٠٠٤ جَزَآءً بَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ كُن لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِمًا ١ إِلَّا قِيلًا سَلَماً سَلَما ١٠٠ وَأَصَعَابُ ٱلْمَينِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمَينِ ١٠٠ في سدُد تَغْضُودِ ۞ وَطَلِمُ مَنضُودِ ۞ وَظلِّ مَّندُودِ ۞ وَظلِّ مَّندُودِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبِ ۞ وَفَكِهَةً كَثِيرَةً ١٦٥ لَا مَقْطُوعَةً وَلا مَنُوعَةٍ ١٥٠ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ ١٥٠ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ۞ فَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْحَبِ ٱلْمَهِ ﴿ فَكُلَّةٌ مَّنَٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ ۗ مِّنَ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ فَأَصْعَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي السَّمَالِ ﴿ فِي السَّمَالِ ﴿ فَا ال سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلِّ مِّن يَعْمُومِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَلْمًا أَءِ نَّا لَتَبِعُوثُونَ ﴿ قُلَ إِنَّ أَوْءَاكِ أَوْءَاكِ أَوْنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَهُ لَجَمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتٍ يَوْمِرَمَّعُ لُومِ ﴿



نَحُنُ جَعَلْنَاهَا نَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُونِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱلْسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظيم ﴿ \* فَلَا أُقْسِمُ بَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لِقَسَمٌ لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّهُ لِقُرْءَ أَنَّ كَانَ حَرِيدٌ ﴿ فَكَتَبِ مَّكُنُونِ ﴿ اللَّهِ عَظِيدٌ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَّا يَسَّهُ وَ إِلَا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كَالْمُطَهِّرُونَ ﴿ كَانَانِ لَكُ مِن رَّبِ ٱلْمُعَالَمِينَ ﴿ أَفَبَهَاذَا ٱلْحَديثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ۞ فَكُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذٍ نَنظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَالْبُصِرُونَ ﴿ فَلُوْلاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَ ٓ إِن كُنتُمْ صَادِقينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُتَكَّرِبِينَ ۞ فَكَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَاب ٱلْمَين ﴿ فَسَلَاثُ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَكَدّبينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ فَأَنُولُ مِّنْ حَمِيمِ ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَمِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّ هَاذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَكَ فَسَبِّحُ بِٱلسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

# 

بِسُ مِلْكُهُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ الرَّحِيبَ

سَبّح للله مَا فِي ٱلسّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَن بِزُالْكَ كَلِيمُ اللهِ مَا فِي ٱلسّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يَعُي وَيُمِينُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءِ لَهُ مُلُكُ ٱلسّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يُعُي وَيُمِينُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءِ قَد يرُ اللّهُ هُو ٱلْأَخِرُ وَٱلظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيءٍ قَد يرُ اللّهُ هُو ٱللّهُ عَلَى السّمَاواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتّه أَيّامِ عَلَي مُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى السّمَاواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتّه أَيّامِ عَلَي مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى السّمَاواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتّه أَيّامِ عَلَى مَا يَعْ مَا عَلَى مَا يَعْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ثُرُّ السَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَالْمَالِقِ وَاللَّهُ مِنَا لَكُ السَّمَا وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا لَكُ السَّمَا وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

رَجْعِ الْأَمُورِ ﴿ يُولِجِ الْيُلِقِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهِارِ فِي الْيُلِيِّ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ يَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُواْ مِنَّا وَهُوَ عَلَيْهُمْ بِهِ اللَّهِ

جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُواْ بَرَتَكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِينَا قَكْم إِن كُنتُم مُّ وُمنينَ ﴿ هُوَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ لِيُغْرَجَهُمْ مَنَ ٱلثَّالُمُ لَا إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُوا في سَبِيل ٱللَّهُ وَلِلَّهُ ميرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَايَسْتَوى مِنكُمْ مَن أَنفَقَ مِن قَبِل ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أَوْلَبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَ قُواْ مِنَ بَعَدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَضَعْفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرُ كَرِيمٌ ١٠٠ يَوْمَ تَرَى ٱلْوُمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُ مُ بَاينَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكِيهِمْ بُشُرَكُمُ و ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فيها ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظيمُ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبسَ مِن نُوْرَكُرُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمْسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بسُورِ لَّهُ وَبَائِ بَاطِنُهُ وفيه ٱلرَّحْمَةُ وَظَهُرهُ ومن قبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٠



سورة انحكديد الجزء السابع والعشرون أَعْلَمُ وَأَلَّمَ الْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ لَعَبُّ وَلَهُ وَوَنِينَةٌ وَتَفَاخُرُّ بَيْنَكُمْ وَيَكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلَ لِي حَمَثَلُ غَيْث أَعْجَبُ ٱلْكُفْ الْرَنْبَ اللهُ وَثُمَّ بَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلْأَخْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفَرَةٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَرَضُوانٌّ وَمَا ٱلْحَكُوةُ ٱلدُّنْتَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفَرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُمَّرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَآلِلَهُ وَرُسُلِهِ ۚ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِه مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ من مُصلَة في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مَّن قَبِل أَن نَّبْرَأُ هَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَكُ لَلَّهُ مَا قَالُ اللَّهُ لَكُ لَل تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بَا ءَا تَلْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعَبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ ٱلَّذِينَ بَغْنَالُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْهُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْفَنَّيُ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بَالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقَسُطَّ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِالْفَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَن بِن اللَّهِ اللَّهِ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ مِالْفَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَن بِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَن بِينٌ اللهَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكَتَاب فَنَهُم مُّهُمَّدِ وَكَثيرٌ مِّنْهُمْ فَسَقُونَ ١٤ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاكُرهم بِرُسُلِناً وَقَفَّيْناً بعليمَ ابْنُ مَرْيَمَ وَءَانَيْنَا مُ ٱلْإِنجِيلِّ وَجَعَلْناً فِي قُلُوب ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوَان ٱللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَايَتُما فَعَانَيْنَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ مَنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثْيِرٌ مَّنْهُمْ فَلْتَقُونَ ٧٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنْ تِكُمْ كُفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَحْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به ع وَيَغْ فَرُلَكُمْ وَٱللَّهُ عَافُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّعَلَّا يَعَلَمَ أَهُلُ ٱلْكَتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيءٍ مِّن فَضُ لِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيد ٱللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَل ٱلْعَظيم ١٠



#### بِسُ مُلِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيلِ مِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَتُمُعُ تَعَا وُرَكُمَا إِلَّ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَا وَرَشَعَ عَا وَرَسُعَ عَا وَرَسُعَ عَا وَرَسُعَ عَا وَرَسُعَ عَا وَرَكُمَا إِلَّا ٱللَّهِ مَا هُنَ أُمَّ لِنَّهُ مِ إِلَّهُ ٱللَّهِ وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُ مُ لَيَعُولُونَ يَسَابِهِم مَا هُنَ أُمَّ لِنِهِمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَعُولُونَ يَسَابِهِم مَا هُنَ أُمَّ لِنِهِمُ أَلِنَا أُمَّ اللَّهُ اللَّهِ وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَعُولُونَ وَلَدُنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَعُولُونَ

مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورُ اللَّهَ وَاللَّهِرُونَ مَن اللَّهِ مُورُ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّا اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالْ

ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَأَلَدُ بِمَا تَعْ مَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ مَنَ لَّرْ يَجِدُ

فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسَاً فَن لَّمُ يَسُنَطِعُ فَإِطْعَامُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسَاً فَن لَّمُ يَسُولُهُ وَلَكَ عُدُودُ ٱللّهِ سِتِينَ مِسُحِيناً ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلَيْكُولُهُ وَتُلُولُهُ وَلَكَ حُدُودُ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَكَ خُدُولُ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَكُ خُدُولًا كَبُتَ وَلِلْكُ فَرِينَ عَذَا اللّهَ أَلِيمٌ فَإِنَّ ٱلّذَينَ يُعَادَدُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَكُبُواْ كَمَا كُبُتَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآءَ ايَتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ثُمِيرٌ ٥



ورة المحادلة يَوْمَرَ يَعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم بَمَاعَمُلُواْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءِ شَهيدٌ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا كُونُ مِن تَجُويٰ ثَلَاثَة إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْكَة إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَا نُوْلَ ثُمَّ يُنْبَعُهُم بَمَا عَمَلُواْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيءٍ عَلَيْدٌ ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنَ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بَٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بَمَالَرْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فَي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجِيْتُمْ فَلَا نَتَنَجُواْ بْٱلْإِثْمُ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُويٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ليَحُزُنَ ٱلَّذِينَءَ المَنُواْ وَلَيْسَ بضَآرَهِمُ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤







وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِه عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابِ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَيْ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴿ مَا أَفَ ءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله ع منَ أَهُ لِ ٱلْقُرَىٰ فَلَلَّه وَللرَّسُول وَلذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَيْكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِي آءِ منكُمُ وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَنُدُوهُ وَمَا نَهَا لَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلْمُهَاجِينَ ٱلَّذِينَ أُخُ رَجُواْ مِن ديكرِهم وَأَمْوَالهُ مُ يَدَّتَغُونَ فَضَكَّا مِّنَ ٱللَّهَ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أُوْلَلْهِكَ هُمُ ٱلصَّكَ دَقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَاةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهُم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ عَفَا وُلَيِّكَ هُمُ ٱلْفُلْحُونَ ٤



قَكَانَ عَلْقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فَي ٱلنَّارِخَلْدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١٤ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُوا آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا مَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَايَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّة هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٤ لَوْأَنْزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبِلِ لِرَأَيْتَهُ وَخَلِشَعًا مُنْصِدِّعًا مِنْ خَشْيَة ٱللَّهُ وَلْلُكُ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرُ أَمَا للنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَا مُوَالْكُ اللَّهُ الْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْوُمِنِ. ٱلْهُمْنُ ٱلْعَزِينُ ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوا للهُ ٱلْحَالَةُ ٱلْجَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَنْ يُ ٱلْحَكِيمُ ١

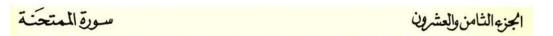



## بِسُ مَالِلَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرّ

أَيْدِيَهُ مُ وَأَلْسِنَتَهُ مَ بِالسُّوَةِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۚ ثَالَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْحَامُ وَلاَ أَوْلَلَكُمُ مَا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ الل



يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمَنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا لَالِمُ اللَّلْمُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حَلُّ لَمَّ مُ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّآأَنفَ قُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَكُمْ أَن تَنكُوهُنَّ إِذَا ءَانَّتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُنسكُواْ بعصم ٱلْكُوَا فِ وَسَالُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالْكُمْ حُكُمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن فَاتَّكُمْ شَيُّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّار فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذَينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُم مَّثُلَمَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ



## بِسُ مَرِّللَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِي

سَبّح لله مَافِي ٱلسّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿
يَا يَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِرَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ صَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ عِنْدَ ٱللّهَ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَي إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يَعْتَلُونَ فِي سَبِيلهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّ صُوصٌ ﴿ وَافْدَ قَالَ اللّهُ إِلَيْكُمْ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِنَقُومِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْهَدَ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلْتَوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعُدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَا يَانَ يَدَى مِنَ بَعُدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَا يَانَ يَدَى مِنَ الْعَدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَا يَانَ يَدَى مِنَ الْعَدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَا يَانَ يَدَى مِنَ اللّهُ مِمَنَ ٱفْتَرَى فَالمَا عَالَوُ الْهَاذَ السَّحُرُ مُبِينٌ ﴿ إِنَ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنَ ٱفْتَرَى فَالمَا عَالَهُ اللّهُ مِمَنَ ٱفْتَرَى فَالْمَا عَلَى اللّهُ مِمْنَ الْفَارِقُ هَا وَلَا هَاذَا سِحُرٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنَ ٱفْتَرَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذَبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا بَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

يُرِيدُونَ لِيُطْفِءُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكُرَهَ ٱلْكَافِرُونَ ٥ هُوَالَّذَى أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِبِالْفُدَى وَدِينَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهَرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ عَلَى الدَّينَ كُلُّهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهُ عَلَى الدِّينَ كُلُّهُ عَلَى الدِّينَ كُلُّهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهُ عَلَى الدِّينَ كُلُّهُ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهُ عَلَى الدِّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدِّينَ كُلُّهُ عَلَى الدَّينَ كُلُّهُ عَلَى الدَّينَ كُلُّهُ عَلَى الدَّينَ كُلُّهُ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَى الدَّينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ءَامَنُواْ هَلَأُدُلُّكُمْ عَلَى تِجَلَّرَةِ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ تُؤَمنُونَ بَأَللَّه وَرَسُوله عَ وَتُجَلُّهُ دُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّه بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ١ يَغْفِرُ لَكُودُنُوكِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ حَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكَنَ طَيِّبَةً فَ جَنَّاتِ عَدْنُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصُرٌمِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْتِيمَ للْحَوَارِيِّ نَمَنُ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَا رُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّا بِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَاء بِلَ وَكَفَرَت طَّا بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلْهِ سِنَكَ



بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيبُ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِبِزَالِ لَحَكِيمِ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ الْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِبِزَالِ لَحَكِيمِ ﴿ لَهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وَيُعَلِّنُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لِفِي ضَلَالٍ مُبْيِنٍ ١

وَءَاخِرِينَ مِنْهُمُ لَمَا يَعْتَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالْكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ التَّوْرَلَةَ يُورَلَّةَ

عُرِيرًا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ إِلَّذِينَ كَذَّبُواْ مُمَّ لَمْ يَعْمَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ مُمَّ لَمْ يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّه

بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ فَي قُلْيَا يُنَا الَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ ۞ وَلاَ يَمَنَّوْنَهُ وَأَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيمِ مُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّالَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

ثُرَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ عِِاكُتُمُ تَعَلُونَ ﴿



سورة المنافقون

عَدْدُوهُ الْلَّهُ الْفَالِمُ الْمُعْدَالِمُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهِ الْمُعْدَالُهِ الْمُعْدَالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال



بِسَ عَلِيلَةِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِي

إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنْكَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ

كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِمِ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ٤٠٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجِبُكَ الْجَسَامُهُمُ وَلَا يَفْقُهُونَ كُلُّ الْجَسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مُ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يُحَسَبُونَ كُلُّ

صَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُقُ فَأَحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ ٤



سورة المنافقون المحزء الشامن والعشر وَإِذَا قِيلَ لَمْنُمْ تَعَالَوُاْ يَسْتَغْفِرُلُّكُمْ وَسُولُ ٱللَّهَ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصِدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونِ فَي سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْنَغَفَتَ لَمْ أَمْ لَمُ تَسَتَغُفُرُ لَمُ مُ لَن يَغُفرُ اللَّهُ لَمُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٤ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّه حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّه حَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكَنَّ ٱلْمُنطَفِّينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدينَة لَيُخْرَجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مَنْ ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْأَعَنُّ مَنْ اللَّهُ وَلَيكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ ٱلْمُنْكُمْ أُمُوالُكُمْ وَلا آُولَكُكُمْ عَن ذِكِر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَلْهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُتَ كُمْ مِّن قَبِل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا آخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلَحِينَ فَلَ وَأَكُن نُوَّجِّر ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



### بِيْسُ مِلْلِلَهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ

يُسَبِّعُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوعَالَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ ٱللَّهِ عَلَقَاكُمْ فَي الْمُرْكَا فِرُ وَمِنكُمْ مُّ وَمِنكُمْ مُّ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

أَبْشُرٌ بَهُ دُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ قَالَسْنَغُنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَمِلْتُ مَ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ مَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا ثُمُ اللّهِ مَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا اللّهُ مَا عَمِلْتُ مُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ مَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا اللّهُ مَا عَمِلْتُ مُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ مَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا اللّهُ مَا عَمِلْتُ مُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ مَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا اللّهُ مَا عَمِلْتُ مَا عَمِلْتُ مُ وَذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ مَسِيرٌ اللّهُ فَعَامِنُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَمِلْتُ اللّهُ مَا عَمِلْتُ مَا عَمِلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَمِلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَ أَوَاللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنُّ وَمَن نُؤُمنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُكُفِّرُعَنهُ سَيِّعًاتِهِ وَيُدُخلُهُ جَنَّاتِ تَجْمِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلدينَ فِهَا أَبَدًا ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِلْتِنَا أَوْلَلْبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخَالدِينَ فَهَا وَبِئُسَ ٱلْصَيرُ ١٠ مَاأَصَابَ من مُصيبَة إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ بَهُدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيءٍ عَلِيهُ ١٤ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلْغُ ٱلْبُينُ ١٠ اللهُ لا إِلَه إِلَّه إِلَّه مُو وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُولِجِكُمْ وَأَوْلِلدِكُمْ عَدُولًا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ١٤ إِنَّمَا آَمُوالُكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرَعَظِيمٌ ﴿ فَا تَقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْراً لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِك هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ ﴿ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَصِيمُ ﴿



بِسُ مَلِّلَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمِٰنِ الرَّحِيبِ

يَّا أَيُّا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِ نَ وَأَخْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِ مِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا لَكَ لَرِي لَعَلَّ ٱللَّه

وَبِهُ عَدْوَ اللَّهِ أَمْرًا لَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَقُ

فَارِقُوهُنَّ بَعْرُوفِ ۗ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَلَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ

يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَخُرَجًا

وَيْرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسُبُهُ وَ إِنَّ اللَّهَ

بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّئِي يَشِنَ مِنَ ٱلْحَيضِ مِن يِسَا مِن يَسَا مِن مِن اللَّهُ أَشُهُ اللَّهُ أَشُهُ اللَّهُ أَشُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِن أَمْرِهِ فِيسًا ٤

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلُهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَنَيَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجُرًّا ﴿ }



سورة الطلاق أَسْكِنُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجِدِكُر وَلَا تُضَآرُ وَهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَات حَمْل فَأَنفقُوا عَلَيهنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمَرُواْ بَنْنَاكُم بَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُلَهُ وَ أُخْرَىٰ ﴿ لَا لَيْفَقُ ذُوسَعَةِ مَّن سَعَتهِ قَمَن قُدرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفقُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ءَ اتنكُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتنكا أَسَجُعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْعَنْ أَمْر رَبَّ ا وَرُسُله عَفَاسَبْنَا هَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّيْنَا عَا عَذَا بَا نُكُمَّا ١٥ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ هَا وَكَانَ عَلْقَبُهُ أَمْ هَا خُسَّرا ١٥ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَكُهُ وَذُكُّما ﴿ لَا يَسُولُا يَتُلُواْ عَلَكُمُ وَءَايَتِ ٱللَّهُ مُبِيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعَلْ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْهِ مِن تَعْنَا ٱلْأَنْتُ رُخَلِدِينَ فَهَا أَبِدًا قَدْأَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمَ كُلُّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلّ





بِسُ مِلْ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِي

يَّا يُّهُ ٱلنَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَهُ اَتَ أَزُولِ فَ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَاذْ أَسَرَّ ٱلنَّيْ إِلَى بَعْضِ أَزْ وَلِجِه عَدِينَا فَلَمَّا الْعَلِيمُ الْمُؤْمِدِينَا فَلَمَّا

نَبَّأَتُ بِهِ عَ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَوَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَسَّا فَبَا ثَبَّأَ فَ بَعْ فَهُ وَوَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَسَّا فَيَا ثَبَّأَ فَا يَهِ عَ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَ فِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا لَا تَتُوبَا لَا تَتُوبَا لَا يَعْدُ مِنْ أَنْبَأَكَ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ الْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا لَا تَتُوبَا لَا تَتُوبَا لَا يَعْدُ مِنْ أَنْبَأَكَ هَذَا لَا قَالَ نَبَا أَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا لَا تَعْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَالَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَالِكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَالَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُ

إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظَلَهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمُولَلْهُ وَجَبُرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَالَكِمَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ فَا عَسَىٰ رَبُّهُ وَ وَجَبُرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَالَكِمَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ فَا عَسَىٰ رَبُّهُ وَ

إِنَ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ وَ أَزُواجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتٍ قَائِتَاتٍ وَالْحَارًا فَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَائِدَتِ وَالْمِنُوا تَلِبَاتٍ عَلِيدَاتٍ سَلْبِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا فَ يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُولُهُ هَا ٱلنَّاسُ وَآلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ نَارًا وَقُولُهُ هَا ٱلنَّاسُ وَآلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ فَا النَّاسُ وَآلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ فَا النَّاسُ وَآلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ فَا النَّاسُ وَآلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ فَاللَّهُ فَوْلُهُ هَا ٱلنَّاسُ وَآلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ فَا اللَّهَاسُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكُمُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّلْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

غِلَانُكُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

يَّأَيُّنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذَرُواْ ٱلْيُومِّرِ إِنَّمَا تُجْزَؤُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤ يَّا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْيَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُكُفِّعَنَكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْهِي مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَوُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَ أَتُمْ لَنَا نُورَنَا وَآغُهِ لِلَّآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ يَّأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ جَلهد ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَآمُرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ منْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَالْتَاهُمَا فَلَرُيْغُنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلينَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لىعندك بَيْتًا فِي ٱلْحِنَّةَ وَنَجِّنِي مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلَمِينَ وَمِنْ مِ أَبْنَتَ عِمْ رَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلَمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِيْنِ



بِسُ مِلْكُهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيبِ

تَبَارَكَ ٱلّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتِ وَهُو ٱلْمَاكُ وَهُو اَلْمَاكُ وَهُو ٱلْمَزِينُ خَلَقَ ٱلْمُؤتَ وَٱلْمَيْوَةُ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْمَزِينُ فَلَقَ ٱلْمَعْنِينَ الْمَاقَا مِّمَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّمُمٰنِ الْمَعْنَونِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّمُمٰنِ الْمَعْنَونَ عِلَيَا اللَّهُ مَانِ مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّمُمٰنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

مِن تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثَاثَمُ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثَاثَ ثُمَّ ٱلْبَصَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا مِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِّ

وَأَعْتَدُنَا لَمُ مُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ وَأَعْتَدُنَا لَمُ مُ عَذَابَ ٱلْسَعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَذَابُ جَهَنَّرُ وَبِشُ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَكَ عَذَابُ جَهَنَّرُ وَبِشُ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَكَ

شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَا

أُلُقَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ مُخَرَّنَتُهَا أَلَهُ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۞



الحرب الناسع والعشرون سه رة المُلك قَالُواْ بَانِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لُوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَضْحَلِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ فَسُحَقًا لِأَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغُفَرَةٌ وَأَجْرُكُبِي ١٠ وَأَسِرُواْ قُولَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِهِ ٢ إِنَّهُ وَعَلَيْمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَرُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَالَّذَى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَ لُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ عَلَيْ وَاللَّهُ ٱلنَّشُورُ ١ ءَأَمنتُ مِمَّن في ٱلسَّمَآءِ أَن يَغُسِفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١٠ أَمْ أَمِنتُمُ مِّن في ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمِّ فَكَيْفَ كَانَ يَكِيرِ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلْغَلْتِ وَيَقْبَضُنَّ مَا يُسَكُّهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحَمَٰنُ إِنَّهُ وبصُلِّ شَيْء بَصِيرٌ ﴿

سورة الملك الجزء الناسع والعشرون أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُنادٌ لَّكُو يَنصُرُكُومِّن دُون ٱلرَّحْمَلِ. إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُـرُورِ ۞ أَمَّنَ هَلَاَ ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَامُ أَبِل لِجُوْا فِي عُنْوِ وَنُفُورِ ۞ أَفَهَ يَشِي مُكَبًّا عَلَىٰ وَجِهِدِ مَ أَهُدَىٰ أَمَّن يَمْشى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ ١ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَليلًا مَّاتَشَكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ عَنَى وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا الْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُون اللَّهِ قُلُ أَرَءَ يُتُم إِنْ أَهْ لَكُني ٱللَّهُ وَمَن مَّعَىَ أَوْ رَحِمَنَا فَن يُجِيرُ ٱلْكُنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ قُلُ هُوَ ٱلرَّمْنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فَ صَلَالِ مُّبِينِ اللَّهِ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَصْبَعَ مَا قُلُمْ غَوْرًا فَهَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَّعِينِ



فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠ فَأَصْبَعَتُ كَأَلْصَرِيمِ ۞ فَتَنَادَوْا مُصِبِحِينٌ ۞ أَن ٱغَـُدُواْ عَلَىٰ حَرْثُكُو إِن كُنتُمْ صَلَرِمِينَ ﴾ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ ۞ أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْمُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكُن اللهِ وَعَدُواْ عَلَىٰ حَدْدٍ قَلْدرينَ ١٠ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ الُّونِ ١٠ مَلْ نَعْنُ عَمْ وُمُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل آلَمُ لَوْلا تُسَبَّحُونَ ۞ قَالُواْ سُبُحَانَ رَبِّتَ إِنَّا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ قَالُواْ يَلُولِيَاۤ إِنَّا كُنَّا طَلْغَينَ ۗ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلَنا حَكُيرًا مِّنْهَا إِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِنُونَ ۞ كَذَاكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ عَلَى الْعَرَابُ الْآخِرَةِ أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُ تَقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَخُعَلُ ٱلْمُلْسَلِمِ اللَّهُ الْمُلْسَلِمِ اللّ كَالْجُهُ مِينَ فَكُ مَالَكُمْ فَكُيْفَ تَعُكُمُونَ فَ أَمْ لَكُمْ كَتَابٌ فِيهُ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ

الجزء الناسع والعشرون أَمْ لَكُمْ الْمُسَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَبَامَةُ إِنَّ لَكُمْ لَكَ تَعَكُمُونَ ١٠ سَلْهُمُ أَيْهُمُ بِذَالِكَ زَعِيمٌ ١٤ أَمْ لَمُ شُرَكًا ٤ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِهُ إِن كَا نُواْ صَلْدِقِينَ كَا يُومَنِيكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلاَ يَسْتَطْيعُونَ ۞ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّهُ وَقَدْكَ انُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ١٠ فَذَرْنِي وَمَن يُكَدِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَديثُ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيثُ لَا يَعْلَمُونَ فَكُ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَيْدِي مَتِيرٌ فَكَ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مُّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ١٤ أَمْ عندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٤٠ فَأْصَبِرُ لَحُكِم رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَمَاحِب ٱلْحُوت إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُظُومٌ ١٤ لَوَلَا أَن تَدَارَكَهُ مِنْ عَدُ مِنْ مَن رَّبّهِ عَلَيْ لَنُهِ فِإِلْعَالَا مِنْ اللهِ عَلَيْ الْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ فَأَجْتَاهُ رَبُّهُ فِعَكَاهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَي وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجُنُونٌ فِي وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكُرٌ لَّلْكَ لَمِينَ اللَّهِ وَكُولُونَ إِنَّهُ لَجُنُونٌ فِي وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكُرٌ لَّلْكَ لَمِينَ



## بِسُ مَالِلَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبَ

الْمُ اللّهُ ال

فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ نَذْكِرَةً وَتَعِيمَآ أَذُنُ ۗ وَاعِيَةٌ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَلِحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

فَدُكَّتَا دَكَّةً وَلِحِدَةً ۞ فَيُوْمَبِدٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞

المجزء الناسع والعشرون سورة المحاقية

وَٱنشَقَّت ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَلِهِيَةٌ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآمِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنيَةٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ منكُمْ خَافِيةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَبَهُ بِيمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَا قُمُ آقَرَءُ وَأَكتَابِيهُ ﴿ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقً حَسَابِيهُ ۞ فَهُوَفَ عَيْشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ فَجَنَّةٍ عَالَيةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَاۤ أَسُلَفْتُمُ في ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالَيةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ عِ فَيَقُولُ يَلْلُتُنِي لَرُ أُوتَ كَتَلِيَّهُ ﴿ وَلَمْ أَدُر مَاحِسَابِيهُ ۞ وَلَمْ أَدُر مَاحِسَابِيهُ يَلَيْتَهَا كَانَت ٱلْقَاضِيَة ﴿ مَا أَغُنَاعَنَّى مَالَيه ﴿ هَلَكَ عَنَّى مَالِيه ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ۞ ثُرَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبِعُونَ ذَرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤُمنُ بِ اللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَام ٱلْمُسْكِينِ ﴿ فَالْيُسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُعِيمٌ ﴿





انجزء الناسع والعشرون سورة المعكارج إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ مُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى ٓ أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْسَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُمَ لُومِينَ ﴿ فَهَنَ ٱبْتَغَلَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَكُهُمْ وَعَهْدِهُمْ رَاعُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُ رِبِثَهَا دَاتِهُمْ قَآمِهُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيْكِ فِي جَنَّاتٍ مُكُمُّ وُنِ ١٠٠ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطعينَ ﴿ عَن ٱلْمَينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ عِن يَكُ أَيْطُعُ كُلُّ ٱمْمِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم ِمِّمَا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادُرُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى آ أَن تُبَدَّلَ حَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَسُبُوقِينَ اللَّهِ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ مُ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ عَلَيْ خَلْشِعَةً

أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّهُ أَنْ لَكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيبِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوَحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبُلِ أَن يَأْتِيهُمُ عَذَابٌ أَلِيهُ وَاللَّهُ عَذَابٌ أَلِيهُ وَاللَّهُ عَذَابٌ أَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

إِسْرَارًا ۞ فَقُلُتُ ٱسْنَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَغَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ

مِّدُرَاراً ١٠ وَيُدِدُكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل أَكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُكُمُ أَنْهُ راً ١٠

الجزء الناسع والعشرون مَّالَكُمْ لِلاَتْرْجُونَ للَّهُ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞ أَلَرْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَلُوكِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سَرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبَنَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسَلَّكُولُ مِنْهَا سُبُلا فِي اللهِ عَاجًا ۞ قَالَ نُوحٌ رَبِ إِنَّهُ مُ عَصَونِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ } إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَّرُواْ مَكًّا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَ الْمَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١٠٠ وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثَيِّرًا وَلَا تَزِد ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٠٠ مِّمَّا خَطيَّ نَاهِمُ أُغْرَقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُمِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ١٠٠ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَبِّ آغُ فِرُ لِي وَلِوَ لِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا تَبَارًا ١٠



وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَنَ نُؤْمِنَ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا ١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْسُلْمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسُلَمَ فَأُوْلَلْكِكَ تَحَرِّوْ رَشَدًا ١٤٥ وَأَمَّا ٱلْقَلْسُطُونَ فَكَا نُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١١٥ وَأَلُّوا ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَة لَأَسْقَينَاهُم مَّآءً غَدَقًا ١٠٤ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْض عَن ذَكْرَ رَبِّهِ مِسْلُكُ مُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَلَجِدَ لِلَّهَ فَلَا نَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهَ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهَ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠ قُلُ إِنَّكَ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشُركُ بِهِ مَا حَدًا ١٠ قُلُ إِنَّ لَا أَمُلُكُ لَكُوضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَن يُجِيرِنِ مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِه مِمُلْتَحَدًا ١٠ إِلَّا بَلَا عًا مَّنَ ٱللَّه وَرِسَالَتِهِ عَ وَمَن يَعُص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلدينَ فَهَآأَبَدًا ١٠ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٤ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجُعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۞ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِي عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۞



سسورة المشرَّمِل



بِسُ مِلْكُهُ آلَتُ مَا لَكُمْ اللَّهُ آلَتُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا ﴿ يَضْفَهُ وَ أَوْ اَنْفُصُ مِنْهُ قَلَيلًا ﴿ يَضْفَهُ وَ أَوْ اَنْفُصُ مِنْهُ قَلَيلًا ﴿ يَضْفَهُ وَ أَوْ اَنْفُصُ مِنْهُ قَلَيلًا ﴾

أَوْزِدُ عَلَيْهِ ۗ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلُقِ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّا

نَاشِئَةَ ٱلْيَلِهِي أَشَدُّ وَلَهَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبِعًا طَوِيلًا ﴿ اللَّهُ النَّهَارِ سَبِعًا طَوِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وَٱذُكُرِٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ نَبْتِيلًا ۞ رَّبُٱلْمُشُرِقِ وَٱلْغُربِ
لَا إِلَهَ إِلَا هُوِّفَآ تَغِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْبُرُهُمُ

هَرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِ وَٱلْكَدِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلَهُ مُ قَلِيلًا ۞ إِنَّ

لَدَيْنَ آأَنكَ اللَّهِ وَجَعِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَا بًا أَلِيمًا ۞





مسورة المصدش



بِسَــــمِلِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحْلِ الرَّحِيدِ

يَّاَيُّهُا ٱلْمُدَّرِّرُ۞ قُرُفَأَ نِذِرُ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ۞ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ وَٱلرُّجُزَ فَاهِمُ ۞ وَلَا تَمْنُنَ تَسْتَكُثِرُ۞ وَلِرَبِكَ فَٱصْبِرُ۞ فَإِذَا نُعْتِرَ

فِي ٱلنَّا قُورِ ﴿ فَذَا لِكَ يُومَ إِذِ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَبْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ غَبْرُ يَسِيرٍ ﴿

ذَرُنِي وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمُدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ مَّهِيدًا ۞ ثُرَّيْطُمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ

كَانَ لِآيَكَتَاعَنِيدًا ﴿ سَأَرُهِ قُهُ وَصَعُودًا ﴿ إِنَّهُ وَكَرَّوَقَدَّرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَكُرَّ وَقَدَّرَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَبَسَرَ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هَنْزَآلِلاً قُولُ ٱلْبَشِرِ ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآأَدُرَلِكَ مَاسَقَرُ ۞

لَا نُبُقِي وَلَاتَذَرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞







بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِبَغِيُ أَمَامُهُ ﴿ يَسْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ وَجَمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْفَتَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ





## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِيبِ

هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهِ مِلْرَيكُن شَيَّا مَّذْكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةِ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ } إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلِّ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشُرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ ٱللَّهُ يُفَعِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ وُمُسْنَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّه عِمْسَكِينًا وَيَتِيَّا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُظْمُكُمْ لِوَجُهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَ بِرَّا ١٠ فَوَقَلْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيُومِ وَلَقَالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَلِهُم بَاصَبُ ولَ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٠٠ مُتَّكِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكَ لَا يَرُونَ فَهَا شَمْسًا وَلاَزْمُهَ رَا ١٠٠

الجزء الناسع والعشرون سورة الإنسكان وَدَانِيَّةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْليلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهُم بِعَانِيَّةٍ مِّن فضَّةٍ وَأَكُواب كَانَتُ قَوَارِيرا ﴿ فَ قَوَارِيرا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُديرًا ۞ وَيُسْقُونَ فِهَاكَأْسًا كَانَ مَزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۞ عَيْنَا فِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٨٠ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولَدَانٌ يُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنتُوراً ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠ عَلْيَهُمُ نِيَابُ سُندُسِ خُفْرٌ وَإِسْنَبْرَقٌ وَحُلُواْ أَسَا ورَمن فضَّةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا ١٠ إِنَّا غَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَانَ نَنزيلًا ١٠٠ فَٱصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَانُطِعُ منهُ مَ اَثِمًا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَرَبِّكَ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَا وُلَاء يُحِبُّونَ ٱلْكَ اجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمُ يَوْمًا تَقْيِلًا ۞ نَّحُنُ خَلَقْنَ هُمُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ مِ نَذُكَرَةً فَنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مِسَبِيلًا ۞

وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَ أَن يَشَآءً أَلَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِينَ أَعَدَ لَهُ مُعَذَابًا أَلْهِمًا ۞

بِسُ مِلْكَهِ آلرَّهُ إِنَّالَةِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ المُنْ الرَّكَ اللَّهُ المُنْ الرَّكَ المُنْ الرَّكَ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ ال

فَرْقًا ١٤ فَأَلْلُقِيكِ ذِكْرًا ٥ عُذُرًا أَوْ نُذُرًا ١٠ إِنَّا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ٧

فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ

نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَ ۞ لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْفَصُلِ ۞ وَمَا أَذْرَ لُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذْ لِلْكَ خَدِبِينَ ۞ اَلَمُ نُهُ لِكِ

وَمَا ادرَبُكُ مَا يُومُ الفَصِلِ اللهِ وَمِي يُومِيدٍ لِلْحَدِينَ الْهُمِلِكِ الْمُهَلِكِ الْمُهَلِكِ الْمُهَلِكِ اللهَ الْمُهَلِكِ اللهَ اللهُ اللهُ

قَرَارِمَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرِمَّمُ لُومٍ ۞ فَقَدَرُنَا فَنُمَ ٱلْقَلْدِرُونَ ۞

وَبُلَّ يُومَهِدِ لِلْهُكَدِّبِينَ ﴿ أَلَمْ يَغِعَلَ ٱلْأَرْضَ كَفَاتًا ﴿ أَخْيَاءً وَأَمْوَاتًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِ خَاتٍّ وَأَسْقَيْنَاكُمُ مَّاءً فُرَانًا ١٠٠ وَيْلٌ يُومَىدِ لِلْكُذَّبِينَ ۞ أَنطَلَقُواْ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَكَدَّبُونَ ۞ ٱنطَلَقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَب ﴿ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغَنَّى مَنَ ٱللَّهَب ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِكًا لْقَصْرِ ١٤ كَأَنَّهُ وَمَلَكُ صُفُرٌ ١٥ وَبُلَّ تُومِيدِ للَّهُ كُذَّ مِنَ ١٤٠ هَلَذَا يَوْمُ لَا يَنطقُونَ ١٤٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ١٤٠ وَيْلُ يَوْمِيدُ لِلْنَكَذَّ بِينَ ٣٤ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١ فَإِن كَانَ لَكُمْ كُذُّ فَكُدُونِ ﴿ وَهُ وَيْلٌ يُوْمَ إِذِ لِلْكُ خَدِّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فَي ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوْلَهُ مَمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كَالُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَاكَ نَجْرِي ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَلُكُ مَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللَّهِ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِلَّا اللَّهِ الْمُكَدِّبِينَ اللَّهِ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِلَّا إِنَّكُمْ مُّحُونَ ﴿ وَلَكُ مُومَ إِذِلَّهُ كَذَّبِينَ ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَمُ مُأْزُكُمُواْ لَا يَرُكُعُونَ ﴿ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَا مَا حَدِيثِ بَعَدَهُ لِيُؤْمِنُونَ ﴿ فَ



سـورة النَّبإ الحزء الشلاثون إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مُرْصَادًا ۞ للطَّلغينَ مَعَايًا ۞ لَّلِيْنَ فَهَآ أَحْقَابًا ١ اللهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَاشَرَابًا ١ اللهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءً وَفَاقًا ۞ إِنَّهُ مَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتَنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلْنَا هُ كَتَابًا ۞ فَذُوقُواْ فَكُن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَكَذَابًا ﴿ إِنَّ لَلْمُ لَّقِينَ مَفَ إِنَّا ۞ حَدَآ بِقَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكُواعِبَ أَثْرًا بَا ۞ وَكُأْسًا دَهَاقًا ١٤٥ لَا يَسْمَعُونَ فَهَا لَغُواً وَلَاكَذَّابًا ١٩٥ جَكَزَاءً مِّن رَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَّبِ ٱلسَّمَا وَ الْأَرْضِ وَمَا يَدْنَهُ مَا ٱلرَّحَانَ لَا يَمُلكُونَ مِنْهُ خَطَابًا ١٠ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْكَلِّكَ مُنَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَلِ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَاللَّهُ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَنَ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَّا رَبِّه عَمَا بًا إِنَّ أَنذَرْنَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُ رُٱلْمُرُهُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ ثُرَابًا ﴿



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنَ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلنَّازِعَتِ عَرَّقًا ﴿ وَٱلنَّشِطَاتِ نَشُطًا ﴿ وَٱلسَّبِحَتِ سَبُعًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبُعًا ۞ وَٱلسَّبِعَتِ سَبُعًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ

ٱلرَّاجِفَةُ ﴿ نَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

كُنَّا عِظْمًا نِّخِعَ ﴿ إِنَّا قَالُواْ نِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَإِنَّا هِي اللَّا عَظْمًا نِّخِعَ اللَّهُ الْمَا عَظْمًا نَّخِعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَكُ مُرَبُّهُ وَبِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴿ اللَّهُ مُوسَى اللَّهِ مُوسَى اللَّ

آذُهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلِ عَلَى ﴿ فَعَثُلُ هَلَ لَكَ إِلَى اللَّهُ أَلْاَ إِلَى اللَّهُ الْكَ إِلَى اللَّهُ الْلَايَةَ مَنَى اللَّهُ الْكَالِيَةَ الْكَارِيةُ الْلَايَةَ لَا مَنْكُ الْكَارِيةُ الْلَايَةَ الْكَارِيةُ الْلَاكِيةَ لَا مَا مَا لَا اللَّهُ اللَّاكِيةَ اللَّاكِيةَ لَا مَا مَا لَا لَهُ اللَّاكِيةَ اللَّهُ اللَّاكِيةَ لَا مَا مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكِيةَ لَا مَا مُنْ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِكُولُ

ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدُبَرَيسُعِكِ۞

سورة النازعات غَشَرَ فَنَادَىٰ ١٠٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠٤ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخَرَةَ وَٱلْأُولَكَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعَبْرَةً لِّنَ يَخْشَيَ ۞ ءَأَنتُ مُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلْسَمَاءُ بَنَلْهَا ۞ رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّلِهَا ١٤٥ وَأَغْطَشَ لَلْهَا وَأَخْرَجَ ضَعَلَهَا ١٥٥ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ﴿ وَلَلْحِبَالَ أَرْسَلُهَا ۞ مَتَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامُكُونَ فَإِذَاجِآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُرْقِ فَإِذَاجِآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُرْقِ فَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَهُ وَرُزَتُ ٱلْجَيمُ لِمَن رَبَّىٰ ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ وَءَا شَرَا لَحَهُ وَ ٱلدُّنْكَ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِي ٱلْمَا وَي ٢٠ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْمَوَى ﴿ فَ فَإِنَّ فَإِلَّا مَا مُعَالِلًا عَالَمَ عَن الْمُوَى ٱلْجِنَّةَ هِيَ ٱلْكَأُوكِي ﴿ لَا يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِكُهَا ﴿ فَي مَا أَنتَ مِن ذَكْرَكُهَا ﴿ إِلَّا رَبِّكَ مُنابَهَا ﴾ فَي إِلَّا رَبِّكَ مُنابَهَا إِنَّتَ أَنتَ مُنذِدُ مَن يَغُشُلُهَا ﴿ صَالَّةُ مُوْمَ يَرُونَهَا لَرْكِلْبَثُواْ إِلَّا عَشَّلَّةً أُوضُعَهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الل



مَدْرَةُ مِنْ مُنْ مُنَا عَدَدَ وَرَوْرَ مِنْ فِي عَدْمِ مِنْ فَكُوْعَةً مُّلَطَهَرَةً فَي بِأَيْدِي سَفَرَةً فِي كَلَّمِ مِنْ أَعْلَقَهُ فَي عَلَمَ مُن نُطُفَةً الْإِنسَانُ مَا أَحَهُ وَلَى مِنْ أَعْلَقَهُ مِنْ فَطُقَةً مُن فَكُمْ عَن نُطُفَةً الْإِنسَانُ مَا أَحَهُ وَلَى مُن أَعْلَقَهُ مِن نُطُفَةً اللّهِ مِن اللّهُ وَقَاقَدَرَهُ وَلَى مُنْ أَلْسَبِيلَ يَسَرَهُ وَلَى مُنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُلّمُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ



بِسُ مِلْلَهُ آلرَّمُ إِلَّهُ آلرَّمُ إِلَّا مَالَكُ عَلَىٰ الرَّمُ الرَّالَ الرَّمُ الرَّالَ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ وَإِذَا ٱلِّبِحَارُ سُجِّمَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴿





بِسُ مِلْكُهِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ









سبورة البروج قُتلَ أَصَّحَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَانَقَهُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيد ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوات وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُسَوْبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ الْمُحْرِيقِ ﴿ إِنَّ الْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَلَمُلُواْ ٱلصَّالَحَاتِ لَمَنُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّا بَطْسَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ هُوَيْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُو ٱلْعَنْفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرُشِ ٱلْجَيدُ ﴿ فَعَالٌ لَّمَا يُرِيدُ ﴿ هَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْحِنُود ﴿ فِي فِرْعَوْنَ وَتَكُمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ تَكْدنيب ﴿ وَ وَآلِيَّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحْيَظُ ﴿ كَابِلُ هُوَقُرْءًا نُ يَجِيدٌ ﴿ في لَوْج مَّعَ غُوظٍ ١



بِنُ مِلْ اللَّهِ آلرَّ مَإِنَّ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّالِي الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرّ

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآأَدُرَيْكَ مَاٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ

ٱلثَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فِلْ فَأَ فَلْ الْفَاقِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلَا اللَّلْمُلَّا الللّل

مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِدِ ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿

يَوْمَ ثُبُكَى ٱلسَّرَآيِرُ ﴿ فَكَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ وَٱلسَّمَاءِ

ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لِلََّوْلُ فَصُلُ ۞

وَمَاهُوَ بِآلْهُ زُلِ ۞ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞

هَ عَلِ ٱلْكَ غِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۞





سورة الأغلى

بِسَ مِلْلَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيدِ

سَبِيِّ ٱلسَّمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ ﴾

وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَعَلَهُ وَعُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ وَعُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِعُلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَا قَرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّ كَرَىٰ ﴿ مَن مَغَشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ مَا مَغَشَىٰ ﴿

وَيَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَ ۞ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُرَّالاً يَمُوتُ فِيهَا

وَلَا يَعْيَىٰ ١٠٤ قَدُ أَفْلَحَ مَنَ تَزَكَّىٰ ١٤٥ وَذَكَر أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ١١٥

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَ ۞ وَٱلْآخِرَةُ حَيْرٌ وَأَنْوَلَا

إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّعُفِ ٱلْأُولَى ۞ صُعُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحَٰنِ ٱلرَّحَٰنِ ٱلرَّحَٰنِ الرَّحَٰنِ الرَّحَٰنِ الرَّحَٰنِ الرَّحَٰنِ الرَّحَٰنِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ ل

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصُلِّي نَارًا كَامِنَةً ﴿ ثُلُقَى مِنْ عَيْنِ ءَانيَةِ ۞ لَّسُرَهَ مُ مَا عَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْمَا رَاضِيَةٌ ۞ في جَنَّةِ عَالَيةٍ ﴿ لَا تَشْمَعُ فِهَا لَا خَيَّةً ﴿ فَهَا عَايْنُ جَارِيَةٌ ﴿ فَا سُرُرُمِّ فَوْعَةٌ ﴿ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ اللَّهِ مَا مُؤْمِعَةٌ ﴿ اللَّهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ وَنَكَارِقُ مَصِفُوفَةٌ ١٠ وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ ١٠ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِكَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ اللّ وَإِلَى ٱلْجَالِ كُفَ نُصِيَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَنْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسُتَ عَلَيْهِم بُصِيْطِي ۞ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم (۸۹) سُمُوْ لَوْالْلِخْ مَتِّكَيَّرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ ا

حِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيبِ وَٱلْفِحُدُ (١) وَلَيَ إِلِ عَشْرِ ١٥ وَٱلشَّفُعِ وَٱلْوَتُرِ وَٱلْكَيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤٤ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لّذي جِحُرِ ۞ أَلَرُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخَلِّقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَلْد ﴿ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ ﴿ وَفَرْعَوْنَ السَّخْرَبِٱلْوَادِ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ فَأَكَ تَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَيَّا لَمْرْصَادِ ١٤ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ رَبُّهُ وَفَأْكُ رَمَهُ وَيَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُونُ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَن ۞ كَلَّا بَل لَّا يُكُومُونَ ٱلْبَتْمَ ۞ وَلَا تَحَكَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُ لُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلًا لَمَّا ۞ وَتُحبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞ كَلَّا إِذَا ذُكَّت ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا شَيْ وَجَآءَرَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا









وَلَسُوف يَرْضَى ١٠





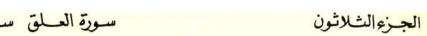





قِسْ اللَّهِ الرَّحْ اللَّهُ الرَّحْ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال



# بِسُ اللَّهِ آلرَّ مُنِ الرَّحِيبِ

لَرْ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَّكِينَ حَتَّى نَأْنِيهُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحْفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُّ قَيْمَةٌ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَنَّهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٤٤ وَمَآأُمُ وَإِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَفَّآء وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلْدِينَ فِيهَا أَوْلَلْبِكَ هُمْ شَكُرُ ٱلْبُرِيَّةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَا وُالْصَالِحَاتِ أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَّ الْوُهُمْ عندَ رَبِّهِمُ جَنَّكُ عَدُنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَا أَبَدًّا رَّضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِلنَّحْشِي رَبَّهُ وَلَهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا الْحَالَةُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِلنَّحْشِي رَبَّهُ وَلَا

سُورَةُ















# جَا الْجَالِيَّةِ الْمِثَالِيَّةِ الْمِثَالِيَّةِ الْمِثَالِيِّةِ الْمُثَالِّيِّةِ الْمُثَالِّيِّةِ الْمُثَالِ المُنافِقِينِ الْمُثَالِيِّةِ الْمُثَالِيِّةِ الْمُثَالِيِّةِ الْمُثَالِيِّةِ الْمُثَالِّيِّةِ الْمُثَالِّيِّةِ

### بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَبَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ مِنْ صُنْعِهِ دَلِيلًا، وَجَعَلَ لِخَاصَّتِهِ إِلَى طَرِيقَ خِدْمَتِهِ بِعِنَايَتِهِ سَبِيلًا، وَوَعَدَ عِبَادَهُ عَلَى يَسِيرِ عِبَادَتِهِ بِرًّا حَمِيلًا، وَكَانَ لِخُلْقِهِ عَلَى مَا ضَمِنَ مِن رُزْقِهِ وَكِيلًا، أَوْدَعَ كِتَـابَـهُ مِنْ أَسْرَارٍ دِينِهِ أَمْراً وَنَهْياً وَتَحْرِيماً وَتَحْلِيلًا، وامْتَنْ عَلَى رَسُولِهِ بِإِنْزَالِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرِءَانَ تَنْزِيلًا ﴾ مَنْ عَدَلَ عَنْ خِدْمَتِهِ أَصْبَحَ بِصَارِم عُقُوبَتِهِ قَتِيلًا، وَمَن اعْتَدَّ بِصِدْق طَاعَتِهِ نَالَ عِنْدَ رَجْعَتِهِ ظِلًّا ظَلِيلًا، وَمَن اسْتَرْوَحَ الْيَوْمَ بِمَعْصِيَتِهِ حَمَلَ يَوْمَ مُحَاسَبَتِهِ حِمْلًا ثَقِيلًا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سَلَامَتِهِ حَظِيَ بِنَدَامَتِهِ يَوْمَ تَكُونُ ﴿الجِبَالُ كَثِيباً مَّهْيلاً ﴾ ﴿أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرا وَاحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ احْمَدُهُ أَنْ بَلَّغَنَا خَتْمَ كِتَابِهِ حَمْداً كَثِيراً طَيْباً مُبارَكاً فِيهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الصَّادِقُ في قِيلِهِ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾. وأشْهَدُ أنَّ سَيْدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي بَلَّغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ ﴿وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَـلُمْ عَلَى هَذَا النَّبِيْ الكَريم، والرَّسول الَّذِي قُلْتَ فِيهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ۗ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكُتَ عَلَى إبراهيـــمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيد مَّجِيد ۞

صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَصَدَقَتْ رَسُلُهُ الَّذِينَ هَدَى بِهِمْ سَبِيلًا، وَحَسْبُنا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِيءُ مَزيدَهُ، وَيُدَافِعُ عَنَّا نِقَمَهُ ۞ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجُهِكَ، وَعَظِيم سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞ اللَّهُمَّ فَكَمَا بَلَّغْتَنَا خَتْمَ القُرءَانِ العَظِيمِ، وَأَعَنْتَنَا عَلَى تِلاَوَةِ الذُّكْرِ الحَكِيمِ، الَّذِي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنُ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ﴿ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ، فَاجْعَلْنَا بِتِلَاوَتِهِ مُنْتَفِعينَ، وَإِلَى لَذِيذِ خِطَابِهِ مُسْتَمِعِينَ، وَبِمَا فِيهِ مُعْتَبِرِينَ، وَلِأَحْكَامِهِ جَامِعِينَ، وَلِأُوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ خَاضِعِينَ، وَعِنْدَ خَتْمِهِ مِنَ الفَائِزِينَ، وَلِثُوابِهِ حَائِزِينَ، وَلَكَ في جَمِيع شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ، وَإِلَيْكَ في جَمِيع أَمُورِنَا رَاجِعِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ أَجْمَعِينَ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ ۞ اللَّهُمَّ اجْعَل القُرءانَ العَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَشِفَاءَ صُدُورِنا، وَجَلاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهابَ هُمُومِنَا وَغُمُو مِنَا، وَسَائِقَنَا وَقَائِدَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ اللَّهُمَّ اجْعَلِ القرءانَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً، وَلِأَبْصَارِنَا جَلَاءً وَلِأَسْقَامِنَا دَوَاءً، وَلِذُنُوبِنَا مُمَحُصاً، وَلِأَنْفُسِنَا مِنَ النَّارِ مُخَلِّصاً ۞ اللَّهُمَّ نَجُنَا بِهِ مِنْ تَوَرُّدِ الهَلَكَاتِ، وَسَلِّمْنَا بِهِ مِن اقْتِحَامِ الشُّبُهَاتِ.

وَعُمَّنَا بِهِ بِسَحَاثِبِ البَرَكَاتِ، وَلَا تُخْلِنَا بِهِ مِنْ لُطُفِكَ فِي حَمِيعِ الأَوْقَاتِ ۞ اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمِّدِ الَّذِي فَضَّلْتُهُ في الدُّنْيا بِأَشْرَفِ الرِّسَالَاتِ، وَفِي الأُخْرَى بِأَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ، فَلَهُ فِيهَا الْقَامُ المَحْمُودُ، والحَوْضُ المُؤرُودُ، واللَّوَاءُ المَعْقُودُ، والفَّخْرُ المَشْهُودُ، وَلَهُ الزُّلْفَى والْفَضِيلَةُ والْقُرْبَى والوَسِيلَةُ ۞ اللَّهُمَّ نَوْرُ بِكِتَابِكَ قُلُوبَنَا، وَاغْفِرْ بِهِ ذُنُوبَنَا، وَاسْتُرْ بِهِ عُيُوبَنَا، وَاشْرَحْ بِهِ صُدُورَنَا، وَيَسُرُ بِهِ أَمُورَنَا ۞ اللَّهُمَّ أَخْلِصْ بِهِ ضَمَائِرَنَا، وَأَصْلِحُ بِهِ سَرَائِرَنَا، وَاشْفِ بِهِ مَرْضَانَا، وَارْحَمْ بِهِ مَوْتَانَا، وَاغْسِلْ بِهِ دَنَسَ خَطَايِانًا ۞ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمَّيْتَهُ مُبَارَكًا فَارْزُقْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ بَرَكَةِ، وَجَعَلْتُهُ نَجَاةً فَنَجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ هَلَكَةِ، وَجَعَلْتُهُ عِصْمَةُ فَاعْصِمْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةِ وَبِدْعَةِ، وَاجْعَلْنَا بِهِ فَي حِرْزِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ، فِي غُرُفاتِ جَنَّاتِكَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إلَـهَ غَيْرُكَ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّا قَد دَعَوْنَاكَ طَالِبِينَ، وَرَجَوْنَاكَ راغِبِينَ، وَاسْتَقَلْنَاكَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفِينَ، إِقْرَاراً لَكَ بِالعُبُودِيَّةِ، وَإِذْعَاناً بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، لَكَ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ۞ اللَّهُمَّ فَجُدْ عَلَيْنَا بِجَزيلِ النَّعْمَاءِ، وَأَسْعِفْنَا بِتَتَابُعِ الْأَلَاءِ، وَعَافِنَا مِنْ نَوَازِلِ البَلَاءِ، وَقِنَا شَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ، وَأَعِذُنَا مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ، وَحُطْنَا بِرِعايَتِكَ الجَمِيلَةِ فِي الصَّبَاحِ وَالْسَاءِ ۞ إِلَـٰهَنَا وَسَيُّدُنَا وَمَوْلَانَا عَلَيْكَ نَتَوَكُّلُ فِي حَاجَاتِنَا، وإلَيْكَ نَتَوَسَّلُ في مُهمَّاتِنَا، لَا نَعْرِفُ غَيْرِكَ فَنَدْعُوهُ، وَلَا نُؤُمِّلُ سِوَاكَ فَنَرْجُوهُ. أَنْتَ إلَـٰهُ الأَوَّلِيـنَ والْأَخِرِينَ، وَجَامِعُ الخَلْقِ لِمِقَاتِ يَوْمِ الدَّينِ،

تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الحَّبِيبِ، وَرَسُولِكَ الْقَرِيبِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ حَمَلَةِ شَرِيعَتِهِ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ يَرْحُوكَ وَيَخْشَاكَ، وَنَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ مَن لَّمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ عِنْدَ مَسْأَلَتِكَ أَحَدٌ سِوَاكَ، وَرَحْمَتُكَ تَسَعُ مَنْ أَطَاعَكَ مِنَّا وَمَنْ عَصَاكَ، فَإِمَّا مُحْسِن فَقَبِلْتَهُ، وَإِمَّا مُسِيء فَرَحِمْتَهُ، يَا مَنْ أَدْنَى الْمُنْقَطِعِينَ إِلَيْهِ، وَأَغْنَى الْتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ ۞ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنِيسُنَا في الخَلْوَةِ، إِذَا أَوْحَشَنَا الْكَانُ، وَلَفَظَتْنَا الأَوْطَانُ، وَفَارَقْنَا الْأَهْل والجِيرَان، وَانْفَرَدْنَا في مَحَلُّ ضَنْكِ، قَصير السَّمْكِ، عَلَى غَيْر مِهَادٍ وَلَا وسادٍ، وَلَا تَقُدِمَةِ زَادٍ، وَلَا اعْتِدَادٍ ۞ اللَّهُمَّ فَتَدَارَكُنَا هُنَالِكَ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَأَذْهِبْ ظُلْمَتَهُ بِالْأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ ۞ اللَّهُمَّ ارحَمْ مِنَّا مَنِ اكْتَنَفَتُهُ سَيْئَاتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ، ارْحَمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ شَافِع، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِكَ مَانِع، ارْحَم الْغَافِلَ عَمَّا أَضَلُّهُ، والذَّاهِلَ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ ۞ يَا مَنْ ءَانَسَ الْعَارِفِينَ بِطِيبِ مُنَاحِاتِهِ، وَٱلْبَسَ الْخَائِفِينَ ثَوْبَ مُوَالَاتِهِ، مَتَى فَرحَ مَنْ قَصَدَتْ سِوَاكَ هِمَّتُهُ، وَمَتَى اسْتَرَاحَ مَنْ أَرَادَتْ غَيْرَكَ عَزِيمَتُهُ، وَمَنِ الَّذِي قَصَدَكَ بِصِدُقِ الإِرَادَةِ فَلَمْ تُشَفُّعُهُ في مُرَادِهِ، أمَّن اعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَجُدْ بإسْعَادِهِ، أمَّن الَّذِي اسْتَرْشَدَكَ فَلَمْ تَمْنُنْ بإرْشادِهِ ۞ هَا نَحْنُ عَبيدُكَ الْقَصْرونَ الخَاطِئُونَ الْذُنِبُونَ الْسُتَغْفِرونَ، جِئْنَاكَ مِنْ ثِقَل الْأُوْزَارِ هَارِبِينَ، وَلِعْرُوفِكَ طَالِبِينَ، وَعَلَى مَا اجْتَرَحْنَا مِنَ الخُطَايَا نَادِمينَ ۞ نَشِأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى نَبِيْكُ أَنْجَحِ الشَّفَعَاءِ، أَنْ تَجْعَلَنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ

الْمَرْ حُومِينَ، وَأَنْ لَا تَرْدَّنَا بِالْخَيْبَةِ مَحْرُومِينَ، وَافْعَلْ ذَلِكَ بِنَا وَبِسَائِرِ الْسُلِمِينَ، وَاخْصُصْ بِذَلِكَ مَنْ لَنَا مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَبَاءِ، والبَنَاتِ والأَبْنَاءِ، والإخوانِ والأَخُواتِ، وجَمِيعٍ قَرَاباتٍ الحاضِرِينَ ۞ اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ بَعْدَ الأَحْبِابِ حَبِيبًا، ولِدُعَاءِ مَنْ دَعَا لَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ مُجِيباً، واجْعَل لَّهُمْ في مَوَارِدِ رَحْمَتِكَ وَمَواهِبِكَ حَظًا ونَصِيباً، يَا مَنْ لَمْ يَزَلِ سَمِيعاً قَرِيباً ۞ اللَّهُمَّ اجْمَعُ كَلِمَةَ أَهْلَ دِينِكَ عَلَى الْقَوْلِ العادِلِ، وادْفَعُ عَنْهُم عِزَّةَ التَّشَاحُن، وذِلَّهَ التَّخَاذُل، واغْمِدْ فِيمَا بَيْنَهُمْ سَيْفَ سَفْكِ دِمَائِهِم بِالبَاطِلِ، وخِرْ لَنا وَلِسَائِرِ الْسُلِمِيـنَ فِي الْعَاجِلِ والْآجِيلِ ۞ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، والْمُسْلِمِينَ والْسُلِمَاتِ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِم، وأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِم، وانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوْكَ وَعَدُوْهِم ۞ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيْ، وَعَلَى ءال محَمَّدِ وَأَزْوَاحِهِ أُمَّهَاتِ الْقُمِنيِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَبِينَ إِنَّكَ حَمِيد مَجِيد، وَكَمَا يَلِيقُ بِعَظِيمٍ شَرَفِهِ، وَكَمَالِهِ، وَرضَاكَ عَنْهُ، وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ دَائِماً أَبِداً عَدَدَ مَعْلُوماتِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَرضَاءَ نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَكْمَلَهَا وَأَتَمُّهَا كُلُّمَا ذَكَرَكَ الدُّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُركَ الغَافِلُونَ وَسَلَّمُ تَسْلِيماً.

> وَصَلَى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِ فَا حِجْتَ سِلْ وَعَلَى آلِيهِ وَصَعْبِ وَسَلِّمْ. هذا الدَعَاوُمِرا خِتِ مَيَارالِشِنِحَ عَلِيْتُ وَخِلْفَ الدَحِيَّانُ مَرَمَالِئُكُمُ

كُتب هذا المُصحَفُ وضُبط على مايوافق رواية حَفْص آبن سلمان بن المُغيرة الأسكري الكُوفي لقراءة عاصم بن أبى النَّجُود الكُوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلَمي عن عثمانَ بنِ عفَّانَ وعلى بن أبي طالب وزيد آبن ثابت وأُبَى بنِ كُعْب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . وأُخِذَ هجاؤه مما رواه علماء الرَّسْم عن المصاحف التي بعث بها عثالُ بنُ عفَّانَ إلى البَصْرة والكُوفة والشَّام ومكَّة والمُصحف الذي جعله لأهل المدينة والمصحف الذي أختص به نَفْسَه، وعن المصاحف المنتسَخة منها .

أما الأَحرُفُ اليسيرةُ التي آختلَفَت فيها أهجِيةُ تلك

المصاحف فآ تُبِع فيها الهجاءُ الغالب مع مراعاة قراءة القارئ الذي يُكتب المصحف لبيان قراءته، ومراعاة القواعد التي استنبطها علماءُ الرَّسْم من الأهجِية المختلفة على حسب مارواه الشيخان: أبو عمرو الداني وأبو دا ود سليانُ بنُ تَجَاح مع ترجيح الثاني عند الآختلاف.

وعلى الجملة كلَّ حرف من حروف هذا المصحف موافقٌ لنظيره فى مصحف من المصاحف الستة السابق ذكرُها . والعمدةُ فى بيان كلِّ ذالك على ماحققه الأستاذ محمدُ آبن محمد الأموى الشَّريشي المشهور بالخَرَّاز فى منظومته (مَوْرِدالظمآن) وما قرّره شارحُها المحقق الشيخ عبد الواحد آبن عاشر الأنصاري الأندَّلُسي .

وأُخِذَت طريقة ضَبْطه مما قرَّره علماءُ الضبط على حَسَب



ماورد فى كتاب (الطراز على ضبط الخَرَّاز) للإمام التَّنسِيق مع إبدال علامات الأندُلُسيِّين والمغاربة بعلامات الخليل آبن أحمد وأتباعه من المَشارِقة .

وآتُبِعَتْ في عدّ آياته طريقةُ الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن على بن أبي طالب على حسب ما ورد في كتاب (ناظمة الزُّهر) للإمام الشاطبي وشرحها لأبي عيد رضوان المخلِّلاتي ، و (كتاب أبي القاسم عمر بن محمد أبن عبد الكافي) وكتاب (تحقيق البيان) للأستاذ الشيخ

وأُخِذَ بيانُ أوائلِ أجزائه الثلاثين وأحزابِه الستين وأر باعها من كتاب (غيث النَّفْع) للعلامة السَّفاقُسِيّ و (ناظمة الزُّهر

محمد المتولِّي شيخ القُرَّاء بالديار المصرية سابقاً . وآيُ القرءان

على طريقتهم ٢٣٦



وشرحها) و (تحقیق البیان) و (إرشاد القرّاء والکاتبین) لأًى عید رضّوانَ المخلّلاتی .

وأُخِذَ بيان مَكِيهِ ومَدَنِيهِ من الكتب المذكورة، و (كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافى)، و (كتب القراءات والتفسير) على خلاف في بعضها.

وأُخِذ بيان وقوفه وعلاماتها مما قرّره الأستاذ (مجد بن على ابن خلف الحسيني) شيخُ المَقَارِئ المصرية سابقا على حَسَب

ما أقتضته المعانى التي تُرَشِد إليها أقوالُ أئمة التفسير .

وأُخِذَ بيانُ السَّجَداتِ ومواضعِها من كتب الفقّه في المذاهب الأربعة .

وأُخِذَ بيانُ السَّكَتاتِ الواجبة عند حفص من (الشاطبية

وشُرَّاحها ) والتلَقّى من أفواه المشايخ .



## اصطلاحات الضبط

وَضَع الصِّفْر المستدير فوق حرفِ عِلَّة يدل على زيادة

ذالك الحرف فلا يُنطقُ به في الوصل ولا في الوقف، نحو:

( قَالُواْ) ( يَتْلُواْ صُحُفُ) . ( لَأَ اذْبَكَنَّهُ وَ) . ( وَثَمُودَاْ فَكَ أَبُقَىٰ ) .

(إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً) (أُولَا إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً) (أُولُواْ الْعِلْمِ) .

(مِن تَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ) (بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ)

ووضَّع الصِّفر المستطيل القائم فوقَ ألِف بعدها متحرّك يدلُّ على زيادتها وصلا لا وقف ، نحو: (أَنَا ْخَيْرٌ مَّنَهُ).

(لَكِنَّا هُوَ آللَهُ رَبِّي) ( وَتَظُنُّونَ بِآللَهِ ٱلظُّنُونَا هُنَالِكَ).

(كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٠٥ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ). وأُهملت الألف

التي بعدها ساكن ، نحو : (أَنَا ٱلنَّــٰذِيرُ)من وضع الصفر

المستطيل فوقه و إن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت وقفا لعدم توهم ثبوتها وصلا.

ووَضَع رأسِ خاءِ صغيرة (بدون نقطة) فوق أي حرف

يدُلُّ على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظْهَر بحيث يقرَّعه اللسانُ، نحو: (مِنْ خَيْرٍ) (وَيَنْعُونَ عَنْهُ) (بِعَبْدِهِ ٥٠ قَدْ سَمِعَ) ،

السان ، حو . (مِن حيرٍ) ، (ويت ون عنه ) ، (بِعبد و ع ، قد ميع ) ، (فَقَدْ ضَلَّ ) ، (وخُضْتُمُ ) ، (فَقَدْ ضَلَّ ) ، (وخُضْتُمُ ) ، (وَ إِذْ زَاغَت ) ، (وَ إِذْ زَاغَت ) ،

وتعرِيةُ الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يدُلُ على إدغام الأول في الثاني إدغاما كاملا ، نحو:

أُجِيبَت دَّعُوتُكُماً) (يَلْهَتْ ذَّالِكَ) (وقالت طَّآبٍفَةٌ). (ومَن يُكْرِهِهُنَّ) (أَلَمُ تَخْلُقَكُم).

وتعرِيتُ مع عدم تشديد التالي يدُلُّ على إخفاء الأوّل



عند الشانى فلا هو مُظْهَر حتىٰ يقرَعه اللسان ولا هو مُدْغَمِ حتىٰ يُقُلب من جنس تاليه، نحو : (مِن تَحْتِمَا) . (مِن مُمَرَةٍ) . ( إِنَّ رَبَّهُم بِهِمُ) . أو إدغامِه فيه إدغاما ناقصا ، نحو : ( مَن يَقُولُ) . (مِن وَالٍ) . (فَرَّطتُمُ) . (بَسَطتَ) .

وَوَضَّعُ مِيمٍ صغيرة بدَلَ الحركة الثانية من المنوَّن أو فوقَ النون الساكنة بدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالية يدُلُ على قلب التنوين أو النون مِيمًا، نحو : (عَلِيمٌ عَلِهُ السَّدُورِ). (جَزَات الصَّدُورِ). (جَزَات عِمَا كَانُواْ). (كَرَامٍ بَرَرَةٍ). (مِنْ بَعْدِ). (مُنْبَثًا).

وتركيبُ الحركتين : (ضمنين أو فتحتين أوكسرتين )
هكذا ك ع يدُنُّ على إظهار التنوين ، نحو :(سَمِيعً
(عَلِيم) (وَلَا شَرَابًا إِلَّا) (لِكُلِّ قَوْمٍ هَاد).

ونتابُعُهما هكذا سے مے مع تشدید التالی یدُلُ علیٰ



إدغامه ، نحو : خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ . غَفُورًا رَّحِيمًا . وُجُوهٌ يَوْمَئذِ نَّاعِمَةٌ .

ونتابُعُهما مع عدم التشديد يُدُلُّ على الإخفاء، نحو:

شِهَابٌ ثَاقِبٌ ، سِرَاعًا ذَالكَ ، بِأَيْدِى سَـفَرَ وَ كَرَامِ . أُو الإدغامِ الناقص ، نحو : وُجُوهٌ يَوْمَئِـذٍ ، رَحِيمٌ وَدُود .

فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف. ولتابعهما بمنزلة تَعُريته عنه .

والحروفُ الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة

فى المصاحف العُثمانية مع وجوب النطق بها، نحو: (ذَالكَ الْكَتَابُ). (دَاوُود). (يَلُوُونَ أَلْسِنَتُهُم). (يُحْيء ويميتُ).

(أَنتَ وَلِيِّهُ فِي ٱلدُّنْيَ) ( إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ) ( إِلَى ٱلْحُوَارِيِّيَ) . ( إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ) ( إِلَى ٱلْحُوَارِيِّيَنَ) . ( إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَبْصِيرًا) . ( كِتَنْبُهُ,

بِيَمِينِهِ عَ فَيَقُولُ) ﴿ وَكَذَاكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ).

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية ولكن تعسر ذالك في المطابع فأكتنى بتصغيرها في الدلالة على المقصود .

وإذا كان الحرفُ المتروكُ له بدلٌ في الكتابة الأصلية عُول في النطق على الحرف الملْحَق لا على البدل، نحو: الصَّلَوة) و النطق على الجرف الملْحَق لا على البدل، نحو: الصَّلَوة) (كَمِشْكُوةٍ) ﴿ الرِّبَواْ) (مَوْلَكُهُ) ﴿ التَّوْرَكَةُ) ﴿ وَإِذِ السَّسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمُهُ عَلَى ﴿ اللّهَ لَيَقْبِضُ وَ يَبْضُطُ) . لقَوْمُهُ عَلَى ﴿ اللّهَ لَيَقْبِضُ وَ يَبْضُطُ) .

(فى ٱلْحَكُنُ بَصِّطَةً). فإن وضعت السين تحت الصاد دلَّ على أن النُّطق بالصاد أشهر، نحو: (ٱلْمُصَيْطِرُونَ).

ووضع هذه العلامة ( - ) فوق الحرف يدل على لزوم مدّه

مدّا زائدا على المدّ الأصليّ الطبيعيّ ، نحو : (الّهَ). (ٱلطَّامَّة).

(فُرُوءِ) (سِيءَ بِهِمْ) (شُفَعَنَوُأْ) ( تَأْوِيلَهُ ، إِلَّا ٱللَّهُ).

ولا يجوز وضعها قبل الآية البتة . فلذلك لا توجد فى أوائل الشُّور، وتُوجد دائمًا فى أواخرها .

وتدل هذه العلامة (\*) على أبتداء رُبُع الحزب . وإذا كان أوّلُ الربع أوّلَ سورة فلا توضع .

ووضَّعُ خَطٍّ أُفُقِّ فوق كلمة يدل على مُوجب السَّجْدة،

ووضّع هذه العلامة في بعد كلمة يدل على موضع السجدة،

نحو: (وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمُلَكَيِّكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿

وَوضَعُ النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل تحت الراء في قوله تعالى: ( بِشْمِ ٱللَّهِ مَجْرِكهَا) يدُلُّ على إمالة الفتحة إلى

حمراء فلما تعسر ذالك في المطابع عُدِل إلى الشكل المُعَيَّن.

الكسرة، و إمالة الألف إلى الياء . وكان النُّقَاط يضعونها دائرةً

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبَيل النون المشددة من قوله تعالى : (مَالَكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ) يَدُل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) كمن يريد النطق بضمة إشارة



إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق) .

ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: (أُأَعِمَى وَعَرَبِي ) يدل على تسهيلها بينَ بينَ أي بين الهمزة والألف .

## علامات الوقف

م علامة الوقف اللازم، نحو : (إِنَّمَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعُنْهُمُ ٱللَّهُ).

لا علامةُ الوقف المنوع، نحو: ٱلَّذِينَ لَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ
 طَيّبينٌ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْتُكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ .

ع علامة الوقف الجائز جوازًا مستَوِى الطَّرَفَين، نحو: (نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحُقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ).

م علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أُولَى ، نحو:



(وَ إِن يَمْسَلُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَلُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

ع علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أُولَى، نحو: (قُل رَبِّقَ أَعُلَى مُعُونِ الْوَقِفِ أَوْلَى ، نحو: (قُل رَبِّقَ أَعُلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ). علامة تعانق الوقف بحيث إذا وُقِف على أحد ..

الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، نحو: (ذَالكَ

أَلْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ).



#### مهمة

ينبغي لقارئ القرآن الكريم مراعاة ما يأتي لحفص عن عاصم وذلك من طريق الحرز الذي عول عليه العلماء عند ضبطهم لهذا المصحف. وهو:

- ١- مد المنفصل دون الأشباع.
- ٢- « وَيَجُسُطُ » بسورة البقرة ، « بَصُّطَةً » بسورة الأعراف كلاهما يقرأ بالسين فقط ، «ٱلْمُهِيُّطُونُ » بسورة الطور تقرأ بالوجهين السين والمحاد ، « بمُهَيَّطِي » بسورة الغاشية تقرأ بالصاد فقط.
- ٣- «ءَ ٱلذَكْرِيَنُ » في الموضّوعين بسورة الأنعام «ءَ ٱللهُ » في الموضعين في سورتي يونس والنمل، «ءَ ٱلْكُنَ » في الموضعين بسورة يونس كلها تقرأ بالوجهين الإبدال والتسهيل في همزة الوصل.
- ٤-«يَلُهَثُ ذَلِكَ» بسورة الأعراف «أَرْكَب مَعَنَا» بسورة هود كلاهما يقرأ بالإدغام فقط، «يسَنَ وَالْقُرُءَانِ» ، «نَ وَالْقُلَمِ» كلاهما يقرأ بالإظهار فقط.
  - ٥- « مج بريها » بسورة هود تقرأ بالإمالة الكبرى.
  - ٦- « تَأْمَكُ ﴾ بسورة يوسف تقرأ بالوجهين الروم والإشمام.
- ٧- «عوجا ﴿ قَيْمًا » بسورة الكهف، «مِن مِّ قَدِنَاهُ لَذَا » بسورة يس، «مَن مُّ وَاتُ » بسورة المطففين. «مَنُ وَاقِي » بسورة المطففين. كلها تقرأ بالسكت فقط.
  - ٨- « فِهِمُهَانًا » بسورة الفرقان. تقرأ بإشباع هاء الضمير.
- ٩- « صَّغفِ » في الموضعين بسورة الروم « صَعَفا » بسورة الروم البضا ثلاثتها تقرأ بالوجهين الفتح والضم في الضاد.
  - ١٠ « ءَ الْجُرَيِيُ ، بسورة فصلت تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية.
- ١١- « مَا لَيَه ۞ هُلُكَ » بسورة الحاقة تقرأ بالوجهين: السكت والإدغام.
- ۱۲- « عَاتَلْنِ عَ » في سورة النمل تقرأ بإثبات الياء وحذفها وذلك حال الوقف عليها، أما حال الوصل فتقرأ بفتح الياء.
- ١٣- « سَلْسِلًا » في سورة الإنسان، تقرأ بالوجهين إثبات الألف وحذفها، وذلك حال الوقف عليها، أما حال الوصل فتقرأ بحذف الألف.

تشرَّفتُ بمرَاجِعَة أَصُل مخطُّوطَة هَذَا المُصَحَف الشَّريف وَأُقَرِّتُ صِحَّتِهِ وَدُفَّةً رَسُمُ وَصِبُطِهِ وَعَلَد آنياتِهِ وَأَشْرَفَتُ عَلَىٰ بَعَض طَبِعَاتِهِ السَّابِقَة مِن الأولىٰ إلى الخَامِسَة اللَّجُنَة المُكوِّنة من، الشَّيْجُ /عَبُد الرَّءُ وف محكمد سالم رَ مُسِيً عُضُوًا الشيخ / محسّاور محسّمًد محسّاورُ الشُّيخُ / معنَاوُري محكمد شعيانُ عضة الشَّيْخُ / يُوسُفُ مَح مِّدُ حَسَبَاللَّهُ عضة وَقَد تَشَرَفَتُ بِالإشرَافِ عَلَىٰ هَذِهِ الطَّبِعَة اللجُّنَة المشكَّلَة برقاسة فضيلة الأستاذ عَبْدُ العَزيزُ عَدرُ حسين القناعي وَكِيلُ الْوَزَارَةِ الْمُسَاعُد للشِّعُونِ الثُّقَافِيَّةِ ، وَهِي: الشَّيخُ / معنَا وَرِي مِحَمَّد شَعبَانَ عُصُمُّوا ومُشْرِفًا فَنِهِيًا الشَّيُخ / سَاصِرُ مُحَدِّمُدُ الطَّلِيْحِي عُضُوَّا و مُثَرِفًا إِدَارُّا الشَّيْخُ / عبدالسَّلام عَمَّد حبوسُ عُضُوًا الشَّيْخ / حُسَاين جَادُجُ وهَر عُضُوًا الشَّيخُ / خَمْ يُسْعَبِدُ الْعَظِيمِ عِيضٌ عُضُوًّا الشَّيخُ / عَبدُ العَزيزُ فَأَصَٰلِ العِنزيُ عُصُوًّا الشَّيخُ / كياسترابراه يمرالمنزرُوعي عُضُوًّا الشَّيخُ / وَلَهُ مُحَمَّدًا لَحَمَدُ عُضُوًّا

#### خاتمة

الْحَمْدُ للَّه رِبِ العالمين والصلاةُ والسلامُ عَلَى خَاتَمِ النبيينَ والمرسلينَ سَيْدِنا محمدِ المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن اهتدى بهديه إلى يوم الدين،،، وبعد:

فقد تشرف صاحب السمو امير البلاد المفدى

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى بالأمر السامي بطباعة هذا المصحف الشريف على نفقتِه الخاصةِ وهذا المصحفُ الشريفُ بخطُ (مُحمد سعد إبراهيم الحداد) الذي كتبَهُ لوزارةِ الأوقافِ والشئونِ الإسلاميةِ.

هذا وقد عهد بالإشرافِ على طبعهِ إلى وزارةِ الأوقافِ والشنونِ الإسلاميةِ.

والوزارةُ إذ تلبي رغبةَ سمو أمير البلاد لن تألو جهداً في مواصلةِ هذا العملِ الذي يبتغى به وجهُ اللهِ وحُسن مثوبتهِ والله الموفق والهادي إلى سواءِ السبيل.

دولة الكويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

17314 - -- 75

## 

| 調     | -            | LE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 18     | Bu   |           | 3 6     |       |           |       |         |             | d Company | 是        |
|-------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------------|-----------|----------|
|       | 1            | 94  | مرالسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اس       | 19.3 | رالسورة   | اس      | 3     | مرالسورة  | اس    | 3 4     | رالسورة     | اسم       |          |
|       |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |           | _       | 0.000 | السروم    |       |         |             |           |          |
| 900   |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |           |         |       | لعتمان    |       |         | لبعترة      |           | (A)      |
|       | 7 8          | 9   | البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "        | 094  | الصبف     | "       | 227   | السّبجُدة | "     | ٥٨      | لعمران      | Ĭ"        |          |
| , or  |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |           |         |       | الأحزاب   |       |         | لنساء       | 1000      |          |
|       |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |           |         |       | ستبأ      |       | 110     | لمائدة      | 1 "       | <b>1</b> |
|       | 10           | ۲   | الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "        | 7.7  | النغابن   | "       | 277   | فاطر      | "     | 100     | لأنعام      |           |          |
| ST CE | 10           | 4   | الشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "        | 7.5  | الطلاق    | 11      | ٤٧٢   | يس        | "     |         | لأعاف       |           | 2        |
|       |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |           |         |       | الصافات   |       |         | لأنفال      |           |          |
|       |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |           |         |       | ض         |       |         | للوبة       |           |          |
| (S)   |              | - 1 | العتدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |           |         |       | الزمتد    |       | 1.000   | بويس        |           | 1        |
|       |              |     | البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | 520 (520) |         |       | عتبافر    |       |         | مُسود       |           |          |
| 100 A |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 1000000   |         |       | فضلت      |       |         | بوشف        |           | 8        |
|       |              |     | العاديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      | _         |         |       | الشوري    |       | 777     | الرعث       | "         |          |
|       | 10           | ٧   | القارعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | الجحن     | 24      |       | الزخرف    |       | 377     | إبراهيم     | "         | <b>3</b> |
| - GE  | 10           | ٧   | التكاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "        | 774  | المزمل    | "       | ٥٣٣   | الدخان    | "     | 111     | الجير       | "         | (30)     |
|       | 10           | ٨   | العصرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "        | 770  | المديثر   | "       | ٥٣٦   | الجاثية   | "     | 247     | النحثل      | "         |          |
| 30    | 70           | ٨   | الهشتزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "        | 777  | العتيامة  | "       | 01.   | الأحقاف   | "     | ٣.٢     | الإسراء     | "         |          |
|       | 10           | ٩   | الفنيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "        | 779  | الإنسان   | "       | 010   | محتقد     | "     | 410     | الكهن       | "         |          |
|       | 70           | 9   | فتريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |           |         | ۰٥٠   | الفتح     | "     | 411     | تهيم        | "         |          |
| 200   | 10           | ٩   | الماعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "        | 744  | النستبأ   | "       | 000   | الحجات    | "     | ۲۳٦     | طلي         | , ,,      | 200      |
|       | ٦.           | ١.  | الكوثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 740  | النازعاك  | "       | ٥٥٨   | وت        | "     | 454     | لأنبيآء     | 1 "       |          |
| · S   | 7-           |     | الكافون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,       | 744  | عبس       | "       | 110   | الذاريايك | "     | rov     | لحسي        | 1 "       | 8        |
| ·     | 77           | 1   | النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "        | 744  | التكوير   | "       | 075   | الطود     | "     | 411     | لمؤمنون     | 1 "       | 1        |
|       | 77           | 11  | المست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "        | 749  | الانفطار  | "       | ٥٦٧   | النجم     | "     | 477     | لسنور       | "         |          |
| - CO  | 77           | 11  | الإخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |           |         | ۰۷۰   | العشتر    | "     | 444     | لفطان       | 1 "       | 2        |
|       | 77           | 1   | الفنكق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "        | 727  | الانشقاق  |         |       | الرتجلن   |       |         | لشعراء      |           |          |
|       | 77           | 17  | الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 754  | البروج    | "       | ٥٧٧   | الواقعتا  | "     |         | النمل       |           | 1        |
| -08   |              |     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ž        | 720  | الطارق    | "       | 110   | المحتديد  | "     |         | القصص       |           | 200      |
| 織組織   |              |     | تمدُ لِلْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | والحة    | 720  | الأعلى    | "       | 017   | المجادلة  | "     | 2 44    | العنكبو     | "         |          |
| TO TO | Year         | ~   | chave*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~~      |      | atavet.   | ~~      |       | charret   |       |         | that we the | ~~        |          |
| 题     | <b>FRAME</b> | 1 6 | and the same of th | क्षे हिं | Sa c |           | क्षे दि | S C   |           | 3 (8) | क्षि दि |             | S CONTE   | 的一个      |
|       |              |     | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ~    | V 0       |         | ~     | 0         |       |         | V 0         | 4         |          |



## سيان بأستماء الأجنزاء

| روت م<br>الصغة | اسمالجنوء                               | Justino |  | روت م<br>الصغت | اسمالجزء          | Johnson |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|---------|--|----------------|-------------------|---------|--|--|
| 465            | قائسـألمرأفـتـل                         | 17      |  | ,              | الأَوّل           | 1       |  |  |
| 454            | الأنبياء                                | ۱۷      |  | 50             | سكيقول            | ٢       |  |  |
| ۳۱۷            | المؤمسنون                               | ۱۸      |  | 29             | ت الك الرُّسُل    | ٣       |  |  |
| ۳۸۹            | وقالالذيزلاجون                          | 19      |  | γ.             | كأُلطَعَام        | ٤       |  |  |
| ٤١١            | فنما كانجواب                            | ۲٠      |  | 9.             | والمحصبنات        | ٥       |  |  |
| ۲۳۲            | ولاتجًادلوا                             | 17      |  | 11-            | لايُحبُ           | ٦       |  |  |
| 204            | ومَن يقننُت                             | 77      |  | 14-            | لَتجدَ ٽَ         | Υ       |  |  |
| 278            | ومتاأنزلت                               | ۲۳      |  | 101            | وَلُو أُنَّتَ     | ٨       |  |  |
| 197            | ونمَن أظــلم                            | 37      |  | ۱۷۲            | فاللللا           | 9       |  |  |
| ٥١٧            | إليه يُردّ                              | 70      |  | 198            | واعامنوا          | ١.      |  |  |
| 02.            | الأحقاف                                 | 77      |  | 717            | إناالسّبيلُ       | 11      |  |  |
| 750            | قال فما خَطبُكم                         | ٧٧      |  | 570            | وَمَا من دَاجَّةٍ | 15      |  |  |
| 7.40           | وتدسَمِع ا                              | ۸۲      |  | 107            | وماأبرك           | 14      |  |  |
| 7.7            | تبارك                                   | 69      |  | 147            | الحيجنر           | 12      |  |  |
| 777            | عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣.      |  | ۳.۲            | الإستراء          | 10      |  |  |
|                |                                         |         |  |                | ,                 |         |  |  |

## فهيرس الشكجدات

## بيات السجدات ومؤضع السجود

| رهتر<br>العيف: | اسمالسورق           | داع السَّجدة مَوضع السُّجود                                  | 3  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| IAV            | الأعليف             | وَلَهُ يَسَجُدُونِ                                           | ,  |
| 614            | الرَّعت             | ولِلَّهُ يَسَجُد إلى بالغُدُوُّوا لَاصَال                    | 5  |
| 197            | التحل               | ولِله يَسجُد وَيفِعَلُون مَا يُؤْمَرُون                      | ٣  |
| 415            | الإستراء            | يخِرُّون للأذقان سُجَّدًا وَيَرْدِدُ هُمْ خُشُوعًا           | ٤  |
| 446            | مترييم              | خَرُوا سُجِّدًا وبُكِيًا                                     | 0  |
| 404            | الحَسجّ             | أَلْمُرْتَرَأَنَّ اللَّه يَسَجُدلهُ إِن اللَّه يفعل مَا يشاء | ٦  |
| 777            | الحسبج              | اركعوا والسجُدوا لعلكُمرتُفُلحُون                            | V  |
| 795            | الفرحتان            | السجدُواللتِحاب وزاد هـُمرنف ويرًا                           | ٨  |
| ٤٠٧            | الستّمل             | أَلَّا يَسْجُدُوا لِللهِ وَهُورِبُ الْعُرْشُ الْعَظْيِم      | ٩  |
| ٤٤٧            | الَمَرِ السَّجَدَةِ | خَروا سُجِدًا وهُ مُرلايستكبرون                              | ١. |
| ٤٨٧            | بت                  | وخَـرّراكِعًا وأنابَ                                         | "  |
| 010            | فُصِّلتُ            | واسجُدوالله وَهمر لا يَسَنَّمُون                             | 15 |
| 079            | النَّجِم            | فاسبُدوا لِلله واعبُدُوا                                     | 14 |
| 728            | الانشقاق            | وإذا قُرِئ عَلِيهم القران لايسَجُدُون                        | 12 |
| 702            | العسكاق             | وَاسجُدُ واقترب                                              | 10 |
|                |                     |                                                              |    |